## د. عدنان عَلي رضا النحوي

ملحمة الجهاد الأففاني

## جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

الطبعة الأولى

۸-۱٤۰۸ هـ ۱۹۸۸م

الطبعة الثانية 1811هـ . ١٩٩٠م

الطبعة الثالثة ١٤١٢هـ . ١٩٩١م



دار النحوي للنشر والتوزيع تلفون وفاكس ٤٠١٠٢٥٧ ـ صب ١٨٩١ ـ الرياض ١١٤٤١ الملكة العربية السعودية

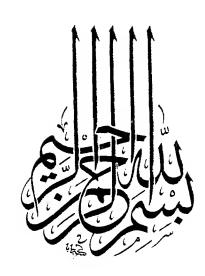

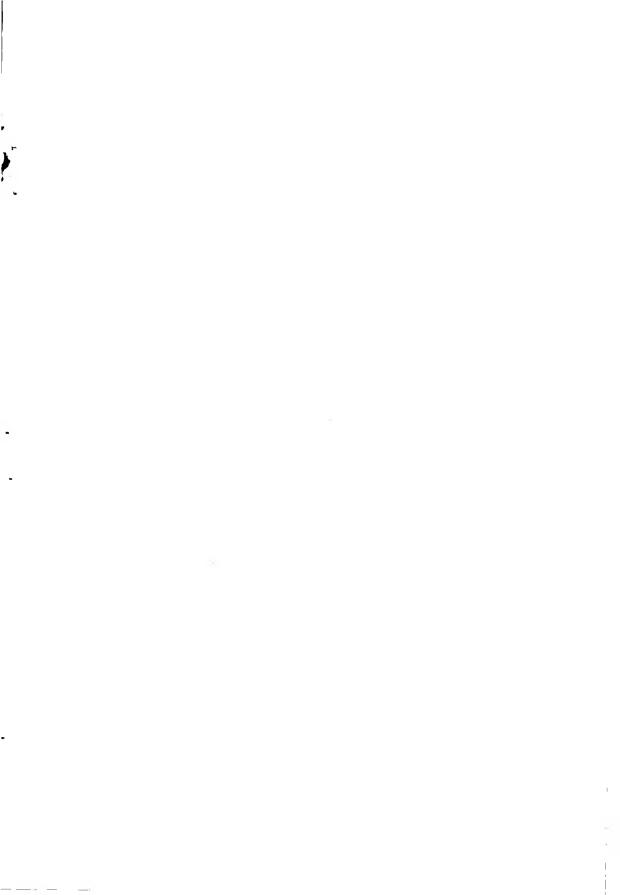

# (للإهب كراري

الله الشعب الأفغاني المسلم، المؤمن بربه،

المجاهد في سبيله.

إلى قادة الجهاد الإسلامي،
 في أضغانستان.

الى كل جندي مسلم مجاهد،
 في الأرض.

﴿ إِلَى الأمة المسلمة في شتّى أنحاء الأرض، لتسرى أنَّ ميادين الجهاد في سبيل الله،

كلّها مفتّحة..

لينفروا إليها خفافاً وثقالاً.

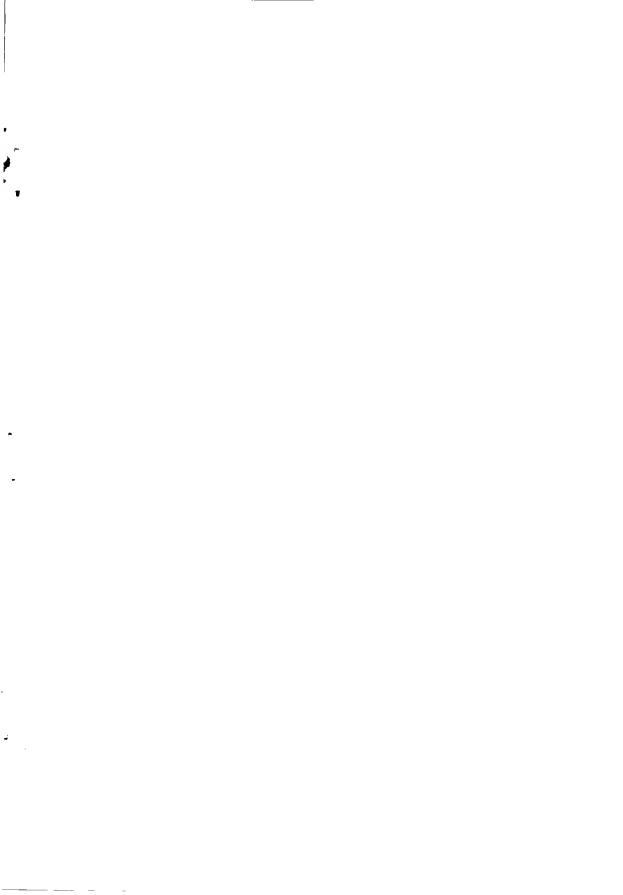

الافتتساح

آيات كريمــة

\* أَنْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَنِهِ لَهُ وَأَبِالْمُوالِكُمُ وَأَنْفُسِكُمُ

فِ سَبِيلِٱللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُ مَ تَعَلَّمُونَ ٢

(التوبة: ٤١)

\* وَٱلَّذِينَ جَنَهَ دُواْ فِينَا لَنَهْ دِيَنَّهُمْ الْمُبْلِنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٢

(العنكبوت: ٦٩)

\* وَجَنهِ دُواْفِ ٱللَّهِ حَسِقَ جِهَادِهِ أَهُوَ اجْتَبَكُمُ وَمَسَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ إِبْرَهِي مَ هُوَ اللَّهِ وَسَعَنكُمُ عَلَيْكُمْ إِبْرَهِي مَ هُواَلِيْتِ مِنْ حَسِرَجُ مِلَّهُ أَبِيكُمْ إِبْرَهِي مَ هُواللَّهِ مُواَلِّهِ مِنْ اللَّهِ مُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمُ الْمُسْلِحِينَ مِن فَبِّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِل

وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَمَوْلَكُمْ وَنَعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿

أحماديسث شسريفسة:

عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ﷺ:

«لا ترال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدَجال».

أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد (٩) باب (٤) حديث (٢٤٨٤).

عن أنس أن النبيُّ ﷺ قال:

«جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألستكم»

أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد (٩) باب (٨١) حديث (٢٥٠٤).



## مقدمة الطبعة الثالثة

قد يعجب الكثيرون لتسميتي هذا الكتاب «بالملحمة»، ولتسمية أمثاله من القصائد التي نشرتها كذلك «بالملحمة» مثل: «ملحمة القسطنطينية»، «ملحمة فلسطين»، «ملحمة الأقصى»، و«ملحمة الهند». وربها يعجب بعض الناس لهذه التسمية وهم يبحثون عن آلاف الأبيات الشعرية تحت ظلال كلمة «الملحمة». فإن لم يجدوا ألف بيت أو أكثر اعتبروا التسمية خاطئة.

لابد إذن من توضيح هذه القضية أولاً. فالذين يعتبرون هذه التسمية خاطئة لعدم توافر ألف بيت من الشعر أو أكثر، وقعوا هم أنفسهم في الخطأ حين أصدروا حكماً دون أن يتوافر لديهم مقرَّر مجمعٌ عليه. ذلك لأن أكثر ما لديهم هو وجهة نظر ورأي، لم تنتقل إلى حيَّز الإجماع الأدبيّ، ولم ترتق إلى مستوى القاعدة الأدبية الملزمة والقرار النافذ. وتظل هذه النظرة تحمل ظلاً من ظلال التبعيّة للتصوّر اليوناني القديم والروماني.

وربّما نجد بعض هؤلاء لا يحترمون قواعد الشعر العربي أو اللغة العربية ، حتى يكادوا ينسفون قواعد اللغة العربية ، وقواعد عروضها وبلاغتها ، لأنها قواعد قديمة ، ولكنهم يتمسكون بالتصور اليوناني القديم والروماني ، بالتصور الذي لايرتبط بلغتنا وتاريخنا وديننا ، دون أن يشعروا بالتناقض الذي يقعون فيه . فحتى اليوم لم يتفق أدباء العربية على تعريف محدَّد «للملحمة» في اللغة العربية ، ولم يتوافر بذلك ميزان يقرَّر بشكل نهائي الخطأ والصواب .

وكلمة «الملحمة» كلمة عربية يجب أن تأخذ مدلولها من اللغة العربية ومن تاريخ الأمة المسلمة، ومن دينها ومعتقدها، دون أن تخضع لتبعية اليونان أو الرومان، أو الشرق أو الغرب.

ففي معجم «الصحاح» نجد معنى «الملحمة»: «الوقعة العظيمة في الفتنة». وفي «لسان العرب»: «الملحمة: الحرب ذات القتل الشديد. وفي قولهم نبي الملحمة قولان: أحدهما نبي القتال كقوله في الحديث الآخر «بعثت بالسيف». والثاني نبي الصلاح وتأليف الناس، كأن يؤلف أمر الأمة. وقد تحتم الأمر إذا أحكمه وأصلحه. وألحمت القوم إذا قتلتهم حتى صاروا لحهاً. والملحمة أيضاً: موضع القتال. وقال ابن

الأعرابي: الملحمة حيث يقاطعون لحومهم بالسيوف».

وفي الحديث الشريف عن فتح مكة : « . . . . . . فقال سعد بن عبادة يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة . . . .  $^{(1)}$ .

وإنا لنجد في بعض كتب الحديث باباً اسمه: «كتاب الملاحم» كما في سنن أبي داود. وفيه عن جُبير بن نُفَير عن الهدنة قال جبير: «..... فعندئذ تغدرُ الروم وتجمع للملحمة»(٢).

وعن معاذ بن جبل قال، قال رسول الله على: «عُمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب عرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح القسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج اللدجال». ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه أو منكبه ثم قال: إن هذا لحق كما أنك هاهنا أو كما أنك قاعد، يعني معاذ بن جبل» (٣).

وعن معاذ بن جبل قال، قال رسول الله ﷺ: «الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة أشهر» (٤). وعن عبدالله بن بُسر أن رسول الله ﷺ قال: «بين الملحمة وفتح المدينة ست سنين ويخرج المسيح الدجال في السابعة» (٥).

فهذه أحاديث رسول الله على تحمل كلمة الملحمة لتدلَّ على وقائع في تاريخ الأمة المسلمة، ولتدلَّ على جميع المعاني التي حملتها لنا المعاجم، بعيداً عن معاني أساطير اليونان وظلالها.

فمن هذا الزاد يجب أن ينبثق تصوَّر الملحمة في الأدب، لا من التصور اليوناني الوثني، ومن طبيعة اللغة العربية لا من طبيعة اللغة اليونانية، ومن طبيعة الشعر العربي لا من طبيعة الشعر اليوناني، ومن تاريخ الأمة المسلمة لا من تاريخ الوثنية اليونانية. لذلك لابد من أن يصبح للملحمة في الأدب الإسلاميّ معنى محدد واضح، يخدم مهمة الدعوة الإسلامية، ويشارك في تحقيق أهدافها.

من أجل ذلك قدمت في كتابي «الأدب الإسلامي إنسانيَّته وعالميَّته» اقتراحاً حول تعريف الملحمة الشعرية في الأدب الإسلامي، ليكون هذا الاقتراح منطلقاً لبناء

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: كتاب المغازي (٦٤)، باب (٤٨). (٢، ٣، ٤، ٥) سنن أبي داود: كتاب الملاحم (٣١). أبواب (٢، ٣، ٤، ٥)، أحاديث: ٤٢٩٢، ٤٢٩٤، ٤٢٩٥، ٤٢٩٦.

تعريف محدَّدٍ يتفق عليه الأدباء المسلمون ورجال اللغة العربية. وأساس هذا التعريف الذي قدمته هو طبيعة اللغة العربية وخصائص شعرها، ومعني الملحمة في المعاجم وفي أحاديث رسول الله على وليساهم هذا التعريف في تشجيع الأدباء والشعراء المسلمين على معالجة قضايا الأمة المسلمة في ماضيها وحاضرها. وأتبعت هذا التعريف بصورة تطبيقية من الملاحم التي ذكرتها في أول هذه الكلمة، ومن بينها هذه الملحمة، «ملحمة الجهاد الأفغاني»(١).

وقد جعلت مع كل «ملحمة» فصْلاً من النثر أو أكثر، أُقدّم فيه صورة موجزة عن ميدان الملحمة وتاريخه، وعلاقته بالإسلام وارتباطه بالأمة المسلمة، حتى يَسْهل على الشاب المسلم أن يعرف تاريخ أُمته وشعوبها، بعد أن مزَّقها الأعداء، حتى نسي المسلمون بعضهم بعضاً، وحتى بهتت الوشائج أو تقطعت وطويت.

وقبل سنوات قليلة لم تكن تجد إلا القليل من أبناء البلاد العربية ممن يعرف أفغانستان وتاريخها، أو الهند وتاريخها، أو باكستان وتاريخها، فوجب إذن أن يساهم الأدب الإسلامي مساهمة قوية في تعريف الشعوب الإسلامية بعضها ببعض، وإعادة بناء الوشائج، وتوثيق الصلات والزّوابط، لتعود أمّة الإسلام أمة واحدة.

فإن لم يجد رجل الأدب آلاف الأبيات في هذه الملحمة أو غيرها، فعسى أن يجد جولة من جولات الملاحم كما يصورها لنا الإسلام، ووثبة من وثبات الإيمان، يرضى عنها الله سبحانه وتعالى، أو يجد نُصحاً أميناً، وكلمة مخلصة، تُعين على دراسة المشكلات وتجنب العثرات. وعسى أن يجد ملحمة حقيقية من ملاحم الإيمان، ملحمة صادقة لا ترسمها كثرة الأبيات الشعرية أو قِلَّتها، ولكن يرسمها البيان ليجمع خصائص التصوير والحركة، وخفقة العاطفة وقوة التأثير، يدفع ذلك كله ميدان الجهاد في واقع الأمة وفي تاريخها.

إن الشعر أو النثر لا يصنع الملحمة. إنهم أبطال الميدان وجنود الإيهان هم الذين يصنعون الملاحم في واقع الإنسان لا في الخيال والوهم، ولا في خرافات الوثنية وضلال الإلحاد. والشعر يصوِّر ما يصنع أولئك المبدعون، وتظل عظمة إبداع الملحمة الشعرية

<sup>(</sup>١) كتاب الأدب الإسلامي إنسانيته وعالميته للمؤلف (ط ٢). (ص: ١٤١ ـ ١٤٣).

في صدق كلمتها وعاطفتها، وجمال صورتها وحركتها، ونجاحها في أداء دورها في معركة الإسلام وجولات الإيهان، ونجاحها في تحقيق هدف أو المساهمة في تحقيقه، لا في طولها وعدد أبياتها. وتُجمع جهود المؤمنين كلها لترسم درب الجهاد بالكلمة والبيان، والمدفع والسنان، ثم تخرج بعد ذلك ملحمة من أعظم الملاحم في تاريخ الإنسان، ملحمة تأخذ دورها الأمين في ساحة الإيهان وتاريخ الرسالة، وكذلك تأخذ دورها في الأدب الإسلاميّ بأبياتها الشعرية سواء تجاوزت الألف أو نقصت عنها.

وإني أتساءل، كما قد يتساءل غيري: هل يجب أن تخضع الملحمة الشعرية في ميزان أدب الإسلام إلى آلاف مؤلفة من الأبيات الشعرية، كما يظنَّ بعضهم؟! وهل الذي تحتاجه الأمة اليوم في واقعها هو هذا العدد الهائل من الأبيات؟! وهل الأدب الإسلامي هو حقاً بحاجة إلى هذا الحجم الكبير ليحقق أغراضه الفنيّة والفكريّة والإيمانية؟! وهل اللغة العربية تتطلب ذلك؟

ماهي المسوّغات الفنيّة والأدبيّة التي تستدعي أن تكون «الملحمة» الشعرية في أدبنا على هذا القدر من الحجم، حتى نلزم أنفسنا به؟ وما هي بواعثه وحوافزه؟

أخشى أن تكون القضية كلها قضية نفسية لا علاقة لها بحاجتنا الواقعية أو الأدبية أو الفنية! إن استعمال «الملحمة» في أدبنا جاء ترجمة لكلمة «Epic» الإنجليزية، أو «Epikos» اليونانية، ومعنى هذه أو تلك: قصة شعرية تدور حول بطولات ومعجزات خرافية وهمية، أو حول بطولات تاريخية يصوغها الشعر ويلبسها الخرافة والوهم. وهذه البطولات والخرافات والأوهام تنطلق من وثنية واضحة، حيث تشترك آلهة اليونان في الجرب والعشق والغضب والرضا، تشترك الآلهة في هذا كله مع البشر، ويدور الصراع والمكائد. وأشهر الأساطير الشعرية هذه عند اليونان: «الإلياذة» و«الأوديسا» فوميروس، و«الإنيادة» عند الرومان لفرجيل. هذا هو معنى كلمة «Epic»، وهذه هي ظلالها! فكيف جازت ترجمتها إلى «الملحمة». فلنقارن:

الملحمة في لغتنا وديننا غير مرتبطة بالشعر، وكلمة «Epic» مرتبطة به. الملحمة ترتبط بواقع وحق وصدق، و «Epic» ترتبط بالوهم والخرافة. الملحمة ترتبط بالنبوة، و «Epic» ترتبط بالوثنية والكفر.

الملحمة ترتبط بالقتـل الشديد والمعركة والالتحام، و «Epic» تنقلها الخرافة إلى العشق والكيد والمؤامرات.

شتان بين كلمة «الملحمة» وكلمة «Epic»، حتى لا يكاد يكون بينها أي ارتباط. و«الأسطورة الشعرية» ترجمة أدق وأعدل. ولكن كلمة «الملحمة» درجت على الألسنة دون أن تحمل معناها من لغتنا وديننا وتاريخنا، ولكنها حملت كل ظلال كلمة «Epic» من قصة وشعر، وأهم من ذلك كله: الطول، حتى كأن كلمة «ملحمة» أصبحت تعني في أذهان الناس القصيدة الطويلة جداً، وأصبحت إيجاءاتها تشير إلى الطول والحجم. ولا شك أن الدراسة الجامعية في كثير من البلاد الإسلامية أسهمت بمناهجها في إعطاء هذا المعنى وهذه الظلال، حتى إذا استخدم أحد الناس اليوم كلمة «الملحمة» كها تستخدمها المعاجم، وكها استخدمتها النبوّة، فزعنا من ذلك وعجبنا له، وقلنا كيف نسمي «ملحمة القسطنطينية» ملحمة وهي لم تبلغ الآلاف من الأبيات الشعرية؟! كيف نسمي «ملحمة الجهاد الأفغاني»، كيف نسمي «ملحمة فلسطين»، كيف نسمي «ملحمة الحرباء»، كيف نسمي «ملحمة الخرباء»، كيف نسمي «ملحمة الخرباء»، كيف نسمي هذه كلها «بالملاحم»؟!

عجباً لما يقولون، والرسول على سمى فتح القسطنطينية الملحمة الكبرى! وسمى فلسطين أرض رباط، وأرض جهاد، وأرض قتال شديد! إنها أرض الملحمة والملاحم!

من المؤسف حقاً أن يُصبح استخدام كلمة عربيّة في معناها الحقيقي، وظلالها الحقيقية مثار دهشة وتساؤل، وتعجُّب واستنكار، كأننا نغضب إذا فقدت كلمة «الملحمة» ظلالها المستوردة الدخيلة، ظلالها اليونانية الخرافية الوثنية، الظلال التي يحملها طول وحجم!.

إني أقدّم هذه الملحمة، «ملحمة الجهاد الأفغاني»، لتمثل جهداً متواضعاً، يعبِّر عن المعنى الإيهاني للملحمة الإسلامية، المعنى الذي يمثله الموضوع أكثر من الطول، والأسلوب أكثر من الحجم، والحاجة القائمة في واقعنا وفي أدبنا، ولتكون أساساً لانطلاقة أكبر في نمو الملحمة الإسلامية وتطوّرها.

لقد عالجت على مثل هذا النحو معظم قضايا العالم الإسلامي في عصرنا الحديث، لنقدَّم من خلال الأدب ما نحتاجه حقيقة، وما يعرّف المسلم بقضاياه، وما يربطها

بدينه وعقيدته! عرضت: قضية لبنان، سقوط الخلافه «ملحمة التاريخ، أو دوي التاريخ»، قضية فلسطين، قضية أفغانستان، قضية الغربة واللجوء، فتح القسطنطينية، واقع العالم الإسلامي (لم يبق في عرفات إلا دمعة)، وقضايا أخرى، كل قضية منها تمثّل ملحمة حقيقية في واقعنا.

ولقد تلقيت من عدد غير قليل من القراء من أقطار متعددة في العالم الإسلامي، ما يطمئن إلى أني بلغتُ شيئاً من الغاية، وإلى أن الملحمة أوصلت ما تريد أن توصله! وأثبتت أن الأدب الإسلامي استطاع أن يساهم ولو بقسط في معركة الأمة المسلمة وملاحمها.

هذه الملحمة، ملحمة الجهاد الأفغاني تضمَّ مقدِّمات نثرية بين يدي الشعر، لتعرَّف المسلم على ميدان الملحمة الحقيقية التي لا وهم فيها، ولتعرفه على شعبها، وعلى جذورها التاريخية، مما نعتقد أنه غاب عن حياتنا الإسلامية زمناً طويلاً، ومما نعتقد أنه لم يعد للشاب المسلم غناء عنه أبداً، وهو يمضي في ميادين الجهاد، ميادين الدعوة الإسلامية.

وتضمُّ الملحمة أربع قصائد تتابع مراحل الجهاد الأفغاني حتى هذه اللحظات. والقصيدتان الطويلتان مقسَّمتَّان إلى عناوين جانبية لتسَهِّل على القارىء الكريم ربط الموضوع، ليكون أيسر عليه وأقرب إليه.

وإني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبّل عملنا نقيّاً من شوائب الدنيا، غنيّاً بطاعة الله، قويّاً بكلمة الصدق والحق، خالصاً لوجهه الكريم.

والحمد لله ربِّ العالمين، ربِّ السموات والأرض ورب العرش العظيم، أستغفره وأتوب إليه في خشوع وإنابة وخشية، وأسأله العفو والعافية والجنّة، هو ربي وهو مولاي، لا إله إلا هو، نعم المولى ونعم النصير!.

د. عدنان علي رضا النحوي

الرياض : ۱٤١٠/٩/۱هـ الرياض : ۱۹۹۰/۶/۲۷

## مقدمسة الطبعة الأولى

دعيت إلى ندوة شعرية في مدينة فرانكفورت في ألمانيا الاتحادية يوم السبت في ١٤٠٨/٢/٣هـ الموافق ٢٦/٩/٧٩م. شاركت فيها بقصيدة شعرية عن جهاد افغانستان وأسميتها «ملحمة الجهاد الأفغاني».

ولقد رأيت أن أُخرج ذلك على شكل كتاب مشاركة بسيطة في الباب الإعلامي لجهاد أفغانستان المسلمة. ووجدت أنه لا بد من إضافة موجزٍ لتاريخ هذا البلد المسلم، يعرض أهم الملامح التي يحتاج المسلم اليوم أن يعرفها عن بلد من بلاده، وقطر من أقطاره.

ولا شك أن مما نعانيه اليوم هو جهلنا بواقعنا، هو جهل المسلمين بحقيقة أوضاعهم، وهم بذلك يجهلون أوضاع جيرانهم المسلمين، ويجهلون تاريخ معظم البلاد الإسلامية، خاصة بعد أن أخذت النزعة القومية تحتل في النفوس مكاناً، وفي الواقع قوة وسلطاناً.

وكانت الديار بلداً واحداً والشعوب أمة واحدة، بعد أن دخلها الإسلام فوحًد أرضها، ووحَّد قلوبها. ولكن الحرب التي لم تهدأ مزّقت الديار والعباد، حين تفلّت الكثيرون من حبل الإيمان. وحين غلب الهوى، وثارت الشهوة، وعجّت الفتنة بسوادها وليلها، عند ذلك وجد العدو المتربّص فرصته، فانسل انسلالا، أو دخل جهاراً، أو انقض انقضاضاً.

وحين يترك المسلمون الجهاد في سبيل الله، تأخذهم الذلة، ويغلبهم الهوان، وتتهافت عليهم الأمم كتهافت الأكلة على قصعتها. ولقد سبقت كلمة الله لعباده المؤمنين، وصدق وعده في نصرهم وعزهم، إذا هم صدقوا الله ونصروه، وأوفوا بها عاهدوا الله عليه:

﴿ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعناوأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور ﴾ .

وإنا نُذَكِّر أنفسنا أولًا، ونذكِّر بعد ذلك سائر المسلمين، ونحن نبتهل إلى الله على خشية وتضرع أن يثبت القلوب على الإيمان، ويجمعها على التوحيد، في ميادين الجهاد والصدق والوفاء. والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

د. عدنان علي رضا النحوي

الرياض: ۱٤٠٨/٢/۱۱هـ ۱۹۸۷/۱۰/٤

# البساب الأول ملامح في تاريخ أفغانســـتان

#### نمهيد

أفغانستان اليوم بوّابة العالم الإسلامي في آسيا، بوّابة الشرق، تقف برجالها المؤمنين الأشداء، وجبالها العالية المترامية، حصناً يدفع غائلة الغزاة عن ذلك الجزء من العالم الإسلامي الذي يقع إلى الشرق منها. ولقد كانت كذلك عبر التاريخ، فلا بُدّ للزحوف أن تنفذ منها إن استطاعت، حتى تقفز إلى ما وراءَها.

جهاد أفغانستان صحوة حقيقية عملية في عالم إسلاميِّ غافٍ، وردَّ إِيهانيُّ جليٌّ صادقٌ على عدوانٍ ظالم، واستعمارٍ غدّارٍ، ونهمةِ وحوشٍ، وعواءِ ذئابٍ مدّتْ أنيابًا ومخالب.

لقد تقلّب الحال في أفغانستان منذ صباح الثلاثاء ١٧ جمادى الآخرة ١٣٩٣هـ، (٢٧ تموز ١٩٧٣م) بانقلاب الجنرال محمد داود خان على الملك ظاهر شاه، بعد أن عاد الملك من زيارته لروما. ومحمد داود هو ابن عم الملك وزوج أُحته. فأعلن محمد داود الجمهورية وإلغاء الملكية، واعتقل المئات من علماء المسلمين وقتل الكثيرين، وأغلق مركز البحوث الإسلامية بالجامعة، وأباح السفور والاختلاط، ومنع الصحف والمجلات الإسلامية، وسنّ القوانين التي تحمي الشيوعية وتحرّم مهاجمتها.

لقد كان انقلاب محمد داود بداية لسلسلة من الانقلابات والمآسي التي انتهت بالجهاد الأفغاني الحاتى.

ففي ١٦ من شهر جمادى الأولى ١٣٧٨هـ (٢٧ نيسان ١٩٧٨م) قام انقلاب آخر أطاح بمحمد داود، بقيادة الجنرال الشيوعي عبد القادر الذي سلّم السلطة إلى زعيم حزب خلق محمد تراقي، وبدأ التسلل السوفيتي يتسع ويمتد على شكل خبراء ومستشارين، واشتدت الحرب ضد الإسلام والمسلمين.

ثم تلا ذلك انقلاب آخر يقوده حفيظ الله أمين في ٢٢ شوال ١٣٩٩هـ (١٦ أيلول ١٩٧٩) حين قُتل رئيس الجمهورية محمد تراقي مع أفراد عائلته. وزحف الجيش السوفياتي بعد ذلك بشهرين ونصف تقريباً بعدده وعدّته، وجنوده ودباباته، وحملت الدبابات السوفياتية «بابراك كارمل» زعيم حزب «برشام» الشيوعي ليصبح رئيساً

للجمهورية، بعد أن تم اعتقال رئيس الجمهورية حفيظ الله أمين، وبعد أن تم قتله في اليوم التالي لاعتقاله. وتعلل الاتحاد السوفيتي بأن جيشه دخل أفغانستان بناءً على طلب رئيس الجمهورية. وبدأ الإرهاب السوفيتي، ليجابهه الشعب الأفغاني المسلم، وهو في حالة لم يستعد بعد لمجابهة مثل هذه الأحداث السريعة، وقلوب ملايين المسلمين في الأرض مشدودة إلى هناك تدعو الله أن يجمع الكلمة ويوثق العرى على كلمة التقوى، ليمضى الشعب الأفغاني المسلم صفاً واحداً.

﴿إِنْ الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص﴾.

(الصف: ٤)

وانتفض الجهاد الأفغاني على نداء: الله أكبر، إلى نصر مؤزر من عند الله، إن شاء الله.

## الفصسل الأول

#### موقع أفغانستان وسكانها

## ١ \_ موقع أفغانستان:

ونحن نقدم هذه الملحمة الشعرية عن أفغانستان وجهادها الإسلامي نحتاج إلى أن نعرض موجزاً سريعاً عن البلاد وسكانها وتاريخها. ذلك لأن كثيراً من المسلمين في الأرض لا يعرف ديار الإسلام، ولا يعرف واقع المسلمين. وكان لمثل هذا الجهل أثر خطير في حياة المسلمين، أثر سهَّلَ للأعداء التسلل في الظلام، ونشر الفتنة والشقاق، ونهب الخيرات والثروات، واستباحة الأعراض والحرمات. وأما عدونا فهو يعرف أرضنا وشعوبنا ويجري دراسات ويضع خططاً.

لم تكن أفغانستان التي نعرفها اليوم معروفة بحدودها الحالية في الزمن القديم. ولذلك فنحن ندرسها من خلال تاريخ منطقة واسعة تمتد من العراق إلى عمق القارة الهندية. وحدودها الحالية لم تثبت إلا مع بداية القرن التاسع عشر. ولقد شهدت هذه المنطقة أحداثاً خطيرة، ذلك لموقعها المتوسط في قلب العالم القديم. لقد قامت إمبراطوريات وحضارات. وكانت دائماً - كما هي اليوم - ميدان صراع وتنافس بين القوى الكبرى في كل عصر. وبالإضافة لموقعها فإن طبيعة البلاد بجبالها الشاهقة - مثل سلسلة جبال «هندوكوش»، وجبال سليمان، وكذلك بوديانها السحيقة الإجبارية - مثل ممر «فاخان» في جبال هندوكوش، وممر خيبر بينها وبين باكستان، وغير ذلك من القمم الشاهقة والوديان السحيقة، كانت دائماً سداً منيعاً وحصناً حصيناً. أفغانستان تحدّها شهالاً الجمهوريات الإسلامية السوفياتية على حدود تبلغ (م١٢٠٠ كلم) تقريباً. وتحدّها من الجنوب والشرق باكستان، ومن الغرب إيران. وتبلغ مساحتها بحدود (٢٠٠٠ م ٢٥٠) كيلو متراً مربعاً. ويزيد سكانها على تسعة عشر مليون نسمة، نسبة المسلمين منهم ٩٩٪.

## ٢ \_سكان أفغانسـتان:

أما سكان أفغانستان فهم من شعوب وأجناس مختلفة تمازجت مع التاريخ

لتكون الشعب الأفغاني اليوم. وأهم هذه الشعوب:

- (أ) الباشتو أو البوشتن: يشكلون ٦٠٪ من السكان، وهم مزيج من العناصر التركية والإيرانية.
- (ب) الطاجيك أو التادجيك: يشكلون ٣٠٪ من السكان، وهم من عنصر إيراني.
- (ج) الأتراك: ويشكلون ٥٪ من السكان، وهم امتداد لسكان تركستان الغربية ومنهم الأوزبك والتركمان.
- (د) الهازراس أو الهزارة: وهم من أصل مغولي ويشكلون ٣٪ تقريباً من السكان.
- (هـ) البالوخ: ويعتقد أنهم من أصل عربي ويمتدون إلى باكستان وإلى إقليم بلوخستان.
- (و) النورستانيون أو الكافير: وقد كانوا وثنيين ولذلك سموا بالكافير. ثم اعتنقوا الإسلام زمن عبد الرحمن خان في القرن التاسع عشر، وهو الذي أطلق عليهم «النورستانيون» أي أهل بلاد النور.
  - (ز) أقليات من الهنود والصينيين.
- (ح) جماعات أخرى: الكهار والآيهاق وهي تتشكل من أربع قبائل هي: فيروز، كوهيز، تايهاني، الجمشيد.

ولقد مرت على هذه المنطقة في تاريخها الطويل شعوب مختلفة وحملت إليها حضارات متباينة، وتعتبر أفغانستان مهد الآريين الذين هاجروا إليها من تركستان الغربية قبل القرن السادس قبل الميلاد، وأقاموا بها دولة «باكتيريا» عاصمتها «بلخ». وكانت تسمى البلاد لذلك «آريانا». وامتدت الهجرات إلى الهند وبلاد فارس والعراق، وانتقلت الديانة الهندوكية إلى الهند من أفغانستان. وكان يطلق على القسم الشهالي من البلاد «خُراسان» ومعناها «أرض الشمس». كما مرت شعوب أخرى أهمها «اليونانيون» و «العرب» و «الترك» و «المغول».

والشعب الأفغاني شعب قوي مقاتل، يكره الذل ويأبى الضيم. وقد وصفهم بعض المؤرخين بأن لهم وجوهاً من الصخر، وقلوب أسود، وعيون صقور، وسيقان فهود. ولقد أثبت تاريخه عظمة بطولاته وعناد قتاله. وجاء الإسلام فجعل من ذلك قوة عظيمة تحمي الديار والأعراض وتصد الغزاة المعتدين، وتخرج العلماء الأفذاذ، والأبطال المجاهدين.

## الفصسل الثاني

## القوم التي حكهت أفغانستان

## ١ ـ حتى بداية الفتح الإسلامي:

ولـدراسة تاريخ أفغانستان لابد من أن نعود إلى عصور غابرة، قامت فيها حكومات ودول، وانقرضت حكومات ودول. ونعرض فيها يلي موجزاً لأهم ذلك مبتدئين من القرن السادس قبل الميلاد.

## (أ) الحكم الإخميني:

دخل الإخمينيون من فارس إلى بلاد الأفغان فأصبحت ولاية تابعة للامبراطورية التي أقامها كورش الأول (٥٦٦ ق.م. - ٥٣٠ ق.م.)، والتي امتدت من بابل في العراق حتى مدينة قندهار الحالية، وإلى حدود باكستان اليوم. واصطدم الإخمينيون مع اليونان أثناء امتدادهم وتوسعهم إلى الغرب. ومن أهم الحكام لهذه الإمبراطورية بعد كورش ابنه قمبيز، ثم دارا الكبير.

#### (ب) حكم إسكندر المقدوني:

قام الاسكندر المقدوني بعد تولي الحكم خلفاً لوالده فيليب ملك مقدونيا، بحملة ينتقم بها من الإخمينين. فانتصر الاسكندر عليهم في مواقع حاسمة ووقعت بلاد فارس كلها وولاياتها في يده بموت دارا الثالث وانتصار الاسكندر بحدود سنة ٧٠٥ ق.م. على الإخمينين. وبعد موت الاسكندر تمزقت البلاد إلى قطع يحكم كل قطعة قائد من قواده. ومن المدن المعروفة حالياً والتي أقامها الاسكندر: «قندهار» و«هراي». واستمر حكم اليونان بحدود قرنين من الزمن بعد الاسكندر.

#### (ج) الإمبراطورية الكوشانية:

مع نهاية القرن الثاني قبل الميلاد تعرضت أفغانستان لغزو بربري من قبائل متعددة، وكان من أهمها قبيلة الكوشان التي أقامت الامبراطورية الكوشانية، فامتدت إلى داخل الهند وحتى الحدود الصينية، وذلك مع بداية القرن الأول بعد الميلاد. وانتشرت في هذه الفترة الوثنية البوذية، ثم ضعفت

الامبراطورية الكوشانية، وتمزقت بعد أن استقل أفراد العائلة المالكة كل منهم في مقاطعة. وتعرضت كذلك إلى غزوات من الشيال، كان من بينها قبائل تركية تركت بلادها الأصلية تحت ضغط الصين. وحكمت هذه القبائل التركية بلاد الأفغان باتفاقات مع الملك الساساني في فارس. وامتد هذا الحال حتى الفتح الإسلامي.

#### (د) الحكم الساسان:

ظهر الساسانيون خلال القرن الرابع للميلاد قادمين من منطقة إيران. ودارت حروب بين الساسانيين وبين المقاطعات التي ظهرت على أثر انهيار الكوشان. وعندما قويت الدولة الساسانية في فارس، ظل في بلاد الأفغان أمراء يحكمون البلاد باسم الساسانيين. وامتد نفوذ الساسانيين إلى أفغانستان في زمن كسرى أنوشر وان الساساني، والدولة الساسانية اصطدمت بالرومان في الغرب ودارت بينهم حروب كثيرة، حتى جاء الإسلام فحطم هاتين الامبراطوريتين، ونشر نوره شرقاً وغرباً في مسيرة إيهانية ودعوة ربانية متدة إلى يوم القيامة في الأرض كلها.

## ٢ ـ الفتح الإسلامي:

#### (أ) بدؤه وطبيعته:

لقد امتد الفتح الإسلامي إلى هذه المنطقة في زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد تقرر مصير المنطقة كلها في معركتين فاصلتين:

الأولى هي معركة القادسيّة في السنة ١٤هـ (٦٣٦م) بقيادة الصحابي الجليل سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. وقد قُتِلَ قائد الفرس «رستم» في هذه المعركة، وهُزِمَ يزدجرد ملكهم وفرَّ، ودخل المسلمون «المدائن».

والمعركة الثانية هي معركة «نهاوند»، سنة ٢١هـ (٦٤٣م). وكان قائدها البطل المسلم النعمان بن مُقرِّن أحد رؤوس قبيلة مُزينة، واستُشهد في هذه المعركة بعد أن سجّل نصراً عبقرياً. وكان في المعركة القعقاع بن عمرو التميمي، وحذيفة بن اليمان، وغيرهما من أبطال الصحابة رضي الله عنهم. وسمَّى المسلمون هذه المعركة العظيمة «فتح الفتوح».

الباب الأول الفصل الثاني

بعد هذه المعركة الفاصلة عقد الخليفة عمر بن الخطاب سبعة ألوية لسبعة من القادة أمرهم أن يسيحوا فيها كان يسمى أرض فارس. وكان من بين هذه الألوية لواء عقده للأحنف بن قيس التميمي، فأمره أن يتوجه إلى خراسان. ففتح الله على يديه: هراة، ومرو الشاهجان، ومرو الروذ، وبلخ، وبعث من قادته وجنده من فتح نيسابور وسرخس.

ولواء آخر عقده عمر بن الخطاب لعاصم بن عمرو التميمي، ووجّهه نحو ساجستان. وساجستان تشمل ما يعرف اليوم بمنطقتي راجستان وسيستان وقسم منها في إيران. ومن مدنها «قندهار» و «زرنج».

وامتدت الفتوح، ففتح سويد بن مقرِّن المزني «طبرستان». ولم يتقدم المسلمون أكثر من ذلك زمن الخليفة عمر بن الخطاب. ولكنهم تابعوا الدعوة ونشر الإسلام أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه، حتى وصلوا كابل ولم يدخلوها.

وكان بعض هذه المناطق ينقض عهده مع المسلمين، فيعاود المسلمون فتحها ثانية. فقد نقضت خراسان عهدها فعاد إليهم الأحنف بن قيس وأعاد فتحها. وأعاد منطقة «هراة» أوس بن ثعلبة عام ٣٢هـ، وأغار عبد الرحمن بن محمد على مدينة كابل زمن الخليفة عبدالملك بن مروان، وأعاد قتيبة بن مسلم الباهلي فتح مدينة «بلخ» عام (٨٦هـ)، وغزا العباسيون المنطقة عدة مرات، ولكن المسلمين استقروا في المنطقة، واستقر فيها الإسلام في منتصف القرن الثاني للهجرة. وكان من أهم أسباب الانتفاضات هو الخلافات بين المسلمين، واضطرابات الحكم لفترة غير قليلة، والخلافات بين الأمويين والعباسيين، وفي عصور لاحقة الصراع بين الأموين والمامون.

ولقد دخل الإسلام هذه الديار يحمله الدعاة المجاهدون من أصحاب رسول الله على يدعون الناس ويجمعونهم على كلمة سواء، كلمة لا إله إلاّ الله ومحمد رسول الله، وعلى عَجّةٍ بيضاء ليلها كنهارها، وعلى عدل أمين، واستقامة طاهرة.

ولكن لما بدأت العصبية تذرّ قرنها، دارت الفتنة بعد الفتنة، وقامت دولة بعد دولة تحملها العصبيات. وسيظل هذا الأمر من عصبية جاهلية هو العامل الرئيسي في تمزق المسلمين. ولا مخرج من ذلك أبداً إلا بالصدق في الإيمان والتوحيد، وإخلاص الولاء

لله سبحانه وتعالى على علم ونور من منهاج الله، والتبرؤ من الشرك كله، براءة صادقة يُثبِتُها التطبيق والمهارسة في واقع الحياة، والتبرّؤ من العصبيات الجاهلية كلها مهما اختلفت راياتها وشعارتها:

﴿ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينّات وأولئك لهم عذاب عظيم ﴾ .

﴿إِنَ الذِينِ فَرِقُوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء إنها أمرهم إلى الله ثم ينبتّهم بها كانوا يفعلون ﴾.

ولقد دفع المسلمون في تاريخهم الطويل ثمناً غالياً رهيباً نتيجة الخلاف والفرقة التي نهى الله عنها. لقد دفعوا الثمن أعراضاً استبيحت، وأموالاً انتهبت، ودياراً سقطت، وضحايا أُزهقت. ولكنّ الهوان والذلة كان أعظم من الأموال مصاباً، وأدهى من فقد الديار شرّاً.

#### وفي حديث رسول الله ﷺ :

عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه (إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها. وإن أُمَّتي سيبلغ منها ما زُويَ لي منها. وأُعطيتُ الكنزين الأحمر والأصفر. وإني سألت ربي لأمتي أن لا يُهلكها بِسَنةٍ (١) عامة، وأن لا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال لي: إني إذا قضيت قضاءً فإنه لا يُردُدُ. وإني أعطيتُك لأمتك أن لا أهلكهم بِسَنةٍ عامة، وأن لا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم مَنْ بأقطارها، أو قال مَنْ بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً ويسبى بعضهم بعضاً».

(أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح)(٢)

صدق رسول الله ﷺ. فالعدوُّ الخارجيّ لن يجد منفذاً إلى أُمة الإسلام أبداً ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى تقع الفرقة والشقاق، وتدبُّ الفتنة ويموج الهوى، فيصبح بعض المسلمين حرباً على بعض، فينفذ العدو. . . .!

<sup>(</sup>١) سَنة: الجدب والقحط.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي: كتاب الفتن (٣٤). باب (١٤). حديث (٢١٧٥)٠

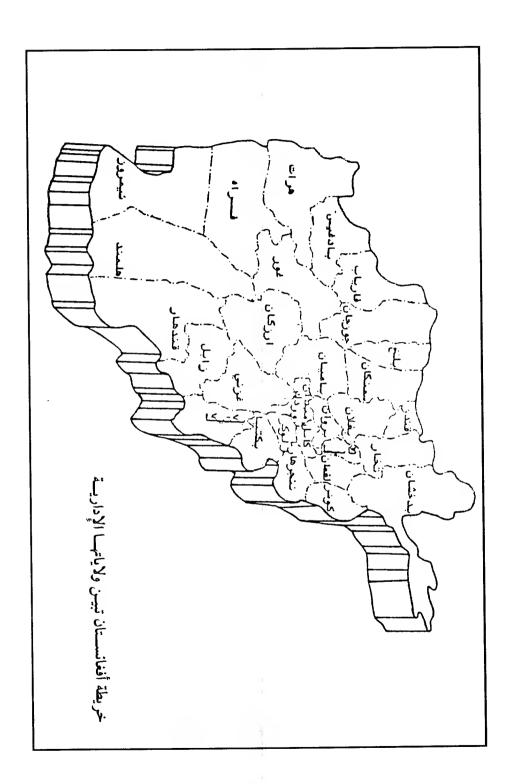

**YV** 

الباب الأول الفصل الثاني

ونتيجة لهذه العصبيات قامت دول تحكم باسم الخليفة في بغداد، مع قوة في العلاقة أو ضعف! ثم تنهار هذه الدولة لتقوم دولة أخرى وعصبية جديدة. ونعرض في ما يلى إلى أهم هذه الدول:

#### (بِ) الدول التي قامت:

- ١ـ دولة الطاهرية: أقامها طاهر بن الحسين قائد هارون الرشيد، في مرو ونيسابور. وضمت هذه الدولة خُراسان وهراة وبلخ. واستمرت حتى عام ٢٥٩هـ (٨٧٢م).
- الدولة الصَّفَّارية: أقامها يعقوب بن الليث، الذي كان يعمل في النحاس وهو الصفر، ومن هنا جاءت التسمية. وقد استطاع يعقوب بن الليث أن يخرج أبناء طاهر بن الحسين من نيسابور ويمد دولته إلى بلاد الأفغان، ويحتل «غزنة» و «كابل» ويتجه إلى العراق. ومن أسباب ظهور هذه الدولة وقوة يعقوب بن الليث الحروب الأهلية بين المسلمين، وبين الأمين والمأمون. واستمرت هذه الدولة حتى ٢٩٦هـ (٩٠٨م).
- "لدولة السامانية: وسميت بذلك نسبة إلى مدينة «سامان» قرب مدينة «بلخ». وامتدت إلى حدود «بخارى» و«سمرقند»، وجعلت عاصمتها مدينة «بلخ». وكانت على علاقة حسنة مع الخلافة في بغداد، بعكس ما كانت عليه الدولة الصفّارية. وقد أقام هذه الدولة أحمد بن أسد والي العباسيين على بلاد ما وراء النهر(١). واستقل ابنه «نصر» في بخارى، وامتد سلطان هذه الدولة إلى بلاد الأفغان. واستمرت حتى عام ٣٨٤هـ (٩٩٤).
- **١ـ الدولة الغزنوية**: واستمر حال الخلافة العباسيّة على هذا الضعف، لتقوم دولة بعد دولة . وجاءت الدولة الغزنوية بعد الدولة السامانية . وكانت بداية

<sup>(</sup>۱) بلاد ماوراء النهر تعبير أطلقه المسلمون على البلاد التي تقع وراء نهر «جيحون» في الشيال ويشكل الحدود الطبيعية بين أفغانستان وتركستان التي موسل التي التي الميكن المسلمون وينبع من هضبة بامير وتغذيه ثلوج بامير وهندكوش وتركستان، ويصب في بحيرة خوارزم (بحر آرال)، ويبلغ طوله (٢٢٤٠٠) كلم. ومن المدن الشهيرة على هذا النهر مدينة «ترمذ» التي أخرجت الإمام الترمذي .

أمرهم سنة ٩٣٤م عندما فر الغلام «بكتين»، أحد غلمان منصور الساماني، إلى مدينة غزنة في أفغانستان، وطرد أميرها وحكمها. وتولى الحكم فيها غلام بعد غلام، إلا أن جاء «محمود بن سبكتكين»، الذي امتد طموحه خارج «غزنة»، فغزا الهند في غزوات متلاحقة تبلغ خمس عشرة غزوة، ونشر الدين الإسلامي في غزواته. وقد كان مؤمناً مجاهداً داعية إلى الله ورسوله، عالما بدينه، حتى سماه المؤرخون «السلطان المجاهد». وحشد حوله العلماء والأدباء ومن بينهم أبو الريحان البيروني وبديع الزمان الهمذاني. وتوفي سنة (٣٠٠١م)، وترك امبراطورية واسعة ضمّت: زابلستان وخوارزم وخراسان وطبرستان وأصفهان وكرمان ومكران والسند والبنجاب. واستمرت الدولة الغزنوية حتى عام ٢٧٤هـ (٣٥٠١م).

الدولة الغورية: بعد موت محمود الغزنوي عادت الخلافات بين أبنائه السبعة في حروب طاحنة، فضعفوا أمام السلجوقيين والغوريين. فترك آخر ملوك الغزنويين «خسرو شاه» مدينة غزنة، فاحتلها الغوريون. والغوريون أسرة مالكة ظهرت من منطقة «الغور»، وهي مقاطعة في أفغانستان. ويرجع أصلهم إلى التادجيك (الطاجيك). وقوي نفوذ الغوريين في عهد السلطان معز الدين، ففتح السند وقضى على القرامطة، وحاز جميع ممتلكات الغزنويين ثم فتح دلهي. وانتقل الغوريون بعد ذلك إلى الهند في زمن قطب الدين أيبك، وهو أول سلطان على دلهي، وذلك بعد وفاة السلطان محمود الغوري عام ١٢٠٦م.

الدولة السلجوقية: والسلاجقة فرع من الترك الطوقوز، هاجروا جنوباً من سهوب التركستان، واجتازوا ما وراء النهر، حيث اعتنقوا الإسلام وامتدوا إلى بلاد فارس والشام والأناضول، واصطدموا مع البيزنطيين وانتصروا عليهم، وأصبحوا سادة جنوب غرب آسيا، ومركزهم إيران والعراق.

الدولة الخوارزمية: والخوارزميون فرع من الترك. وابتدأ نفوذهم في جنوب بحيرة خوارزم. ثم اتسعت دولتهم على حساب السلاجقة. ولما خرج

الغوريون من بلاد الأفغان إلى الهند سقطت أفغانستان بيد علاء الدين محمود سلطان خوارزم. وكان سلطان خوارزم تابعاً أول الأمر إلى الدولة السلجوقية. فلما انهارت الدولة السلجوقية قامت الدولة الخوارزمية التي امتد سلطانها إلى حدود الصين. وحاول السلطان «علاء الدين محمد بن تكش» (٩٦هه/١١٩٩م ـ ١٦٢٩هم/١٢٩٩م) مهاجمة بغداد. ولكنه انهزم أمام الزحف المغولي بقيادة جنكيزخان, فدمر جنكيزخان ما يلقاه في طريقه من مدن يزيل فيها كل آثار الحياة من إنسان وحيوان. فدمر بخارى وسمرقند وطوس ونيسابور وبلخ وباميان وغزنة وهراة وذلك بحدود عامي ومدر ١٢٢٠مم.

الدولة المغولية: قدم جنكيزخان، من غرب الصين واجتاح خوارزم وتركستان. ووصل المغول حتى بحر البلطيق في أوروبا. وأزالوا الدولة العباسية على يد سفاحهم هولاكو. ولكنهم هُزموا أخيراً أمام الماليك، واستقروا في البلاد التي فتحوها، وتأثروا بسكانها فاعتنقوا الإسلام في غربي آسيا.

لما فشل سلطان خوارزم، علاء الدين بن محمد، في مجابهة المغول وردهم نهض الأفغانيون بعد موت علاء الدين والتفوا حول ابنه جلال الدين، وعزموا على محاربة المغول. فهزموا المغول الذين كانوا بقيادة «كوتكونيان». لذلك عاد جنكيزخان الذي كان في «هراة»، وهزم جلال الدين وفتح «باميان» و«غزنة»، وعاد إلى تدمير المدن على كارثة رهيبة، ماتزال آثارها باقية حتى اليوم.

مات جنكيزخان عام ٦٢٥هـ (١٢٢٧م). فتجزأت الامبراطورية بين أولاده، وبدأت أفغانستان تستعيد حياتها حتى طلعت مصيبة جديدة، حين ظهر «تيمورلنك» وتغلب على سائر الأمراء، وأراد إعادة امبراطورية جنكيزخان. فاتخذ مركزه مدينة بلخ، لينطلق منها إلى أهدافه. فوجه جيوشه نحو الأفغان وأعاد تدميرها. وانطلق بجيوشه نحو الغرب تدميراً وخراباً حتى وصل إلى سوريا.

الباب الأول

توفي تيمورلنك عام ٢٠٨هـ (١٤٠٤م). وخلفه ابنه «شاه روخ ميرزا». وكان مثقفاً وذا ذوق أدبي، وجعل عاصمته «هراة». وحكم أربعين سنة دون حروب فازدهرت البلاد. وتابع النهضة ابنه الفلكي المشهور ألغ بك. واستمر ازدهار البلاد وظهر الأدباء والشعراء والرسامون. واستمر حكم أحفاد تيمورلنك حتى عام (٢١٩هـ / ١٥٠٧م).

- ٩ دولة الأوزبك: جماعة من الترك، وكانوا آخر موجة جاءت من السهوب، وحكموا ما وراء النهر، ودانوا بالإسلام، واستمر حكمهم في منطقتهم حتى جاء الاحتلال السوفيتي، وقد ظهروا في بداية القرن السادس عشر تحت حكم «محمد خان الشيباني» الذي دخل «هراة» عام (٩١٢هـ/١٥٠م)، وأنهى حكم التيموريين. لقد كانت «كابل» تحت حكم أحد أحفاد جنكيزخان وهو «بابير». فترك بابير بعض المناطق للأوزبك، وركز اهتهامه وجهوده نحو الهند. فغزاها غزوات متلاحقة حتى احتل البنجاب عام (٩٣١هـ/١٥٢م)، ثم احتل دلهي، وهزم إبراهيم الغوري آخر ملوك الأفغان في الهند. وأقام «بابير» أول امبراطورية مغولية في الهند، وجعل عاصمته مدينة «أكرا» التي اشتهرت لوجود «تاج محل» فيها، وتبعه شرق أفغانستان إلى ما وراء جبال هندوكوش، وضمّ إليه «كابل» كذلك. ومات «بابير» سنة (٩٣٥هـ/ ١٥٣مم) وحُمِل جثهانه وضمّ إليه «كابل وأحرق فيها بناء على طلبه. وهنا انسحب ابنه «شير شاه سور» إلى الأفغان مؤقتاً. وأصبحت الأفغان بعد ذلك وفي عهد الأمبراطور المغولي «أكير» ولاية بعيدة متعبة للامبراطورية المغولية.
- ١ دولة الصفويين: لقد أنشأ دولة الصفويين الشاه «إسماعيل الصفوي»، سليل الشيخ صفي الدين الأردبيلي. وقد اصطدموا مع الدولة العثمانية، ودام حكمهم حتى عام (١١٤٩هـ/١٧٣٦م). أما الدولة الأفشارية فقد أسسها طهاسب قولي خان الأفشاري، وانتهت دولتهم عام (١١٦٦هـ/١٧٤٩م) بعد سيطرة «القاجار» على فارس. كما سنعرض بعد قليل.

الباب الأول

نجد أن هذه الفترة من حياة أفغانستان تخضع لتأثيرين: دولة المغول في الهند، والدولة الصفوية في فارس. وكانت الدولة المغولية قوية في الهند حتى عهد «أورانك زيب»، الذي توفي عام (١١١٨هـ/١٧٠٧م)، ثم بدأ يضعف نفوذهم. وكذلك بدأت الدولة الصفويّة تضعف في عهد الشاه حسن آخر ملوكهم، الذي حكم من عام (١١١٥هـ/١٦٩٤م) حتى (١١٣٤هـ/١٦٩٤م).

## (ج) التاريخ الحديث لأفغانستان:

تعتبر هذه الفترة فترة تجزئة بالنسبة لأفغانستان. ولكن القبائل الأفغانية احتفظت بدرجة من الاستقلال الذاتي بعيداً عن المعارك والحروب بين الدول آنذاك. وتحركت القبائل في نموها باتجاهين للشرق والغرب. ثم يبرز من بين هذه القبائل، قبائل وأسر قوية تمد نفوذها وسيطرتها في هذا الاتجاه وذاك، من خلال صراعات دولية حادة تجعل أحياناً من هذه الأرض ساحاً لها. ويستمر ذلك حتى قامت أفغانستان الحديثة ولطبيعة هذه المرحلة المتميزة، نفرد لها قصلاً خاصاً.

## الفصل الثساليث

## أفغانستان الحديثة

المحكم القلزائي: كان يحكم «قندهار» الحاكم الفارسي «جورجن» من قبل الشاه حسين. فثار في عام (١١٢هـ/١٥٩م) «مير فايز خان» ضد حاكم قندهار. وفي عام وكان مير فايز أكبر زعاء قبائل القلزائي، وأعلن استقلاله في قندهار. وفي عام (١١٢٨هـ/١٥١٩م) ثار زعيم قبائل العبدالي، «العبدالله»، في منطقة «هراة»، ضد الحاكم الفارسي أيضاً، واسمه أسد الله خان، فاحتل زعيم العبدالي «هراة» وجعلها مركزاً لإمارته. خلف مير فايز ابنه «محمد شاه»، فوسع إمارة أبيه وتوجه إلى فارس، واحتل مدينة أصفهان ومدينة كرمان، وقضى على حكم العائلة الصفوية، وأعلن نفسه شاهاً على فارس. ولما توفي خلفه ابن عمه «أشرف» ليجابه أخطاراً داخلية وخارجية. فمن الشمال كان المد الروسي ومن الغرب الأتراك العثمانيون. فهزم الروس في معركة هامة في بلدة «درينيب» «باب الأبواب»، وأوقف تقدم العثمانيين. أما في الداخل فقد هابه ثورة داخلية يقودها قاطع الطريق «نادر قولي بك» الذي احتل مدينة طوس، وتوجه نحو مشهد، في طريقه إلى «هراة». ثم هُزِمَ أشرف في معركة «دافعان» عام وتوجه نحو مشهد، في طريقه إلى «هراة». ثم هُزِمَ أشرف في معركة «دافعان» عام وتوجه نحو مشهد، في طريقه إلى «هراة». ثم هُزِمَ أشرف في معركة «دافعان» عام وتوجه نحو مشهد، في طريقه إلى «هراة». ثم هُزِمَ أشرف في معركة «دافعان» عام وتوجه نحو مشهد، في طريقه إلى «هراة». ثم هُزِمَ أشرف في معركة «دافعان» عام وتوجه نحو مشهد، في طريقه إلى «شراة». ثم هُزَمَ أشرف في معركة «دافعان» عام وتوجه نحو مشهد، في طريقه إلى «شراة». ثم هُزَمَ أشرف في معركة «دافعان» عام وتوجه نحو مشهد، في طريقه إلى «شراة». ثم هُزمَ أشرف في معركة «دافعان» عام وتوجه نحو مشهد، في طريقه إلى «شراة». ثم هُزمَ أشرف في معركة «دافعان» عام وتوجه نحو مشهد، في طريقه إلى «شراة» شميرة شرية مُورة من المحركة «دافعان» عام وتوجه نحو مشهد، في طريقه إلى «شروت شورة من أشرف في معركة «دافعان» عام المحركة «دافعان

التف الأفغانبون حول ذو الفقار خان، زعيم العبدالي، لمجابهة نادر شاه «هراة» وساعدهم زعيم القلزائي «زيدل». ودارت الحرب سجالاً حتى حاصر نادر شاه «هراة» حصاراً استسلم أهلها بعده. وأعلن نفسه شاهاً على الفرس باسم نادر شاه عام (١١٤٩هـ/١٧٣٦م). ثم توجه إلى قندهار واصطدم بالمغول واحتل غزنة وكابل. ثم توجه إلى الهند للقضاء على دولة المغول، فالتقى الطرفان في «كارنال»، وانتصر نادر شاه، وفاز بكنوز ضخمة من الهند، ومن بينها الماسة الشهيرة «كوهي نور»، وكذلك عرش ملوك المغول، والمعروف باسم «عرش الطاووس»، الذي لايزال في طهران، وكان يتوج عليه شاهات الفرس. وأثناء عودته من الهند اغتيل نادر شاه، فتفتت امبراطوريته. ويعتبر نادر شاه اخر غزاة الهند حتى جاء الغزو البريطاني خطراً جديداً يؤثر لقرون في حياة المنطقة كلها.

الباب الأول الفصل الثالث

٧ - حكم الدرانيين: بعد موت نادر شاه دار الصراع بين الأسر الكبيرة في بلاد فارس على الملك. وكان من بين هذه العائلات عائلة القاجار. أما في أفغانستان فقد قام «أحمد خان عبدالي» أحد قادة نادر شاه وأعلن الثورة على الفرس، ودخل قندهار، وأسمى نفسه «دره دوريان» أي درة الدرر، ومن هنا جاءت التسمية بالدرانيين. واجتمعت القبائل الأفغانية على إمارة أحمد، وسمّي «أحمد شاه»، وكان عمره أربعة وعشرين عاماً. ثم استولى على خراسان عام (١٥٩ هـ/١٧٤٦م)، وامتد شرقاً إلى الهند المغولية، وغرباً إلى فارس القاجارية، وامتد ملكه من كشمير إلى مشهد، ومن دلهي إلى نهر أموداريا والبحر العربي. وقد أحب شعبه، وتوفي عام (١٨٦ هـ/١٧٧٣م). وفي عهد ابنه «تيمورشاه» ظهرت قلاقل، ولكنه قدَّم لشعبه سلاماً لمدة عشرين عاماً. وبعد وفاته اشتد الصراع بين الأمراء، حتى كاد الصراع يفنيهم. وكان آخر ملوكهم «شاه شجاع» الذي دفعته القبائل بتأييدها إلى الثورة والاستقلال بالحكم. وظهر في هذه الفترة خطران: السيخ من الشرق بعد أن احتلوا كامل البنجاب، والفرس من الغرب.

وظهر خطر جديد كذلك يتمثل بامتداد الصراع الأوروبي إلى آسيا. فقد حاول نابليون التعاون مع الكسندر الأول، قيصر روسيا، للقضاء على الامبراطورية البريطانية في الهند. وأصبحت أفغانستان ميداناً لهذا الصراع. وخطر داخلي ظهر كذلك بقيام «محمود»، أخي شجاع شاه، بالثورة ضده. فاحتل محمود كابل، وحاول شجاع شاه الاستعانة بحاكم البنجاب «رانجي سينغ»، ولكن الأخير راوغ حتى استعاد الجوهرة الثمينة «كوهي نور» ثم تخلى عن شجاع، الذي وقع في يد البريطانيين.

٣ ـ حكم عائلة المحمد زاي البركازي: عاد محمود شاه للحكم بعد ذهاب أخيه شجاع. ودار صراع بين محمود شاه وبعض معاونيه: «فتح خان» وأخيه «دست محمد». وفي عام (١٢٣٢هـ/١٨١٨م) خرج دست محمد من كشمير واحتل بيشاور وكابل واستولى على ممتلكات محمود شاه. وأسس دست محمد بعد ذلك عائلة مالكة جديدة في أفغانستان هي عائلة «محمد زاي» أو «البركازي». فحكم هو في منطقة وحكم إخوته باقي أفغانستان. وتعرضوا لهجوم من حاكم بخارى وكذلك من السيخ. واحتل السيخ مقاطعات الحدود، ومناطق أخرى. ولم يبق مع دست محمد سوى غزنة وكابل وجلال.

آباد. وظل أقوى إخوته. وأصبحت دولته منطقة عازلة بين الاستعاريين: البريطاني والروسي. وتولى الحكام بعد ذلك من هذه العائمة: حبيب الله خان (١٣١٨هـ/١٩٩٩م - ١٣٣١هـ/١٩٩٩م)، الذي أدخل معالم الحضارة الغربية إلى بلاده، وسعى إلى تثبيت استقلالها. ثم أمان الله خان (١٣٦٦هـ/١٩٩٩م - ١٣٤٧هـ/١٩٩٩م). الذي أعلن استقلال أفغانستان. وفي زمانه دارت الحرب الثالثة بين بريطانيا والأفغان، وسميت بحرب الاستقلال، ووقعت بنتيجتها معاهدة بين البلدين في روالبندي في ٨ آب ١٩١٩م، واعترفت بريطانيا باستقلال الأفغان، ولا يزال الناس يذكرون المذبحة التي دبرتها بريطانيا عندما فاجأت (٥٠٠٥) مقاتل وذبحتهم. الناس يذكرون المذبحة التي دبرتها بريطانيا عندما فاجأت (١٠٥٥) مقاتل وذبحتهم. ثم حكم نادر خان، ثم ظاهر شاه (١٣٥١هـ/١٩٥٣م - ١٩٧٣هـ/١٩٥٩م). وهو الذي أزاله انقلاب محمد داود، الذي تحدثنا عنه سابقاً.

من هذا العرض السريع لتاريخ أفغانستان نخرج بحقائق جلية نحتاج اليوم إلى وعيها وتدبرها، لتزيدنا إيهاناً ويقيناً بالله، ولتدفع عنا الفتنة وشرور الهوى.

وأول ما نتعلمه هو أن الإسلام دخل البلاد على أيدي مجاهدين دعاة إلى الله ورسوله، لا يبحثون عن دنيا ولا يجرون وراء شهوة. ففتح الله لهم الأراضي والقلوب، وجمعوها كلها جزءاً من أمة الإسلام, وظلت البلاد كلها وحدة واحدة تتبع خليفة المسلمين. وما تجزّأت إلا تحت تأثير الهوى والشهوة، والعصبية الجاهلية القاتلة. وامتدت هذه العصبيات طويلاً حتى استفاد منها الاستعمار فدخل الديار، وما غادرتها جيوشه إلا بعد أن مزّقها إرباً، وغرس فساده، وترك له جنوداً من أنفسنا يدعون بدعاوته، ويتناحرون لحماية شروره وفساده.

وحتى تتضح هذه الصورة في أذهاننا جميعاً، وفي أذهان أجيالنا المؤمنة الصاعدة، فلنستمع إلى صحابة رسول الله ﷺ، وهم يجيبون «رستم» قائد الفرس قبل موقعة القادسية، التي فتح الله بعدها أرضاً ممتدة وشعوباً أسلمت.

فقد بعث سعد بن أبي وقاص إلى رستم نفراً من الصحابة ومن سادة المسلمين، يدعون رستم وقومه إلى الله سبحانه وتعالى وإلى دينه. ومنهم: النعمان بن مقرّن والمغيرة ابن شعبة، والأشعث بن قيس، وغيرهم. فقال لهم رستم: «ما أَقدَمكم؟». فقالوا:

"جئنا لموعود الله إيانا...». فالأمر مرتبط بالله، بدعوته. ويزيد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الصورة وضوحاً، وهو يجيب رستم حين طلب رستم من سعد رجلاً عاقلاً يجيبه عن بعض أسئلته. قال له رستم: "إنكم جيراننا وكنا نحسن إليكم ونكف الأذى عنكم، فارجعوا إلى بلادكم ولا نمنع تجارتكم من الدخول إلى بلادنا». ساق رستم بمهارة كل مغريات الدنيا. ولنستمع إلى المغيرة يدويَّ بكلمات الإيهان لتظل أنشودة الدهر، ولحن الأيام، وقصيدة الصدق والثبات. قال المغيرة رضي الله عنه: "إنّا ليس طلبنا الدنيا. وإنها همنا وطلبنا الآخرة. وقد بعث الله إلينا رسولاً قال له: إني سلطت هذه الطائفة على من لم يدن بديني فأنا منتقم بهم منهم، وأجعل لهم الغلبة ماداموا مقرِّين به، وهو دين الحق، لا يرغب عنه أحد إلا ذلَّ، ولا يعتصم به إلا عزّ. فقال له رستم: "فها هو؟». فقال "أما عموده الذي لا يصلح شيء منه إلا به فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، والإقرار بها جاء به من عند الله». فقال: "ما أحسن هذا، وأي شيء أيضاً؟». قال: "وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله». قال: "وحسن أيضاً، وأي شيء أيضاً؟». قال: "والناس بنو آدم، فهم إخوة الله، وأم». ثم قال رستم: "أرأيتم إن دخلنا في دينكم أترجعون عن بلادنا؟». قال: "أي والله ثم لا نقرب بلادكم إلا في تجارة أو حاجة».

هكذا دفعت مدرسة النبوة رجالًا يحملون الصورة الجليّة: إيهاناً وعلماً وممارسة في واقع الحياة. فقد رسم المغيرة كل قواعد الجهاد في الإسلام، ولو تحدث غيره لما اختلفت الإجابة بالنهج والمضمون، فكلهم جنود مدرسة النبوة.

وستظل كلمات المغيرة دوّياً في الزمان يقرع القلوب والآذان. وعسى أن نجد في جهاد أفغانستان اليوم ما يجدد إشراقة الجهاد الإسلامي، وعظمة الدعوة الإسلامية، تحمل الحرّية المؤمنة والاستقلال والبشريات لأفغانستان، وتحمل معها كذلك خير الإسلام وبركة الإيمان إلى شعوب الأرض. فالبشرية كلها بحاجة اليوم، كما كانت بحاجة أمس، وكما هي بحاجة غدا، إلى نور الإيمان ونهج الإسلام.

ولعل تاريخ الفتح الإسلامي وتمكن الإسلام من النفوس هو أعظم ما يعتزُّ به شعوب هذه المنطقة. ولقد قدَّم لها الإسلام كذلك أعظم جواهر التاريخ، ولآلىء الأمجاد، وعباقرة الرجال الذين صنعهم الإسلام، وصاغهم الإيمان. فمن هذه الأرض

الباب الأول الثالث

الطيبة خرج عدد وافر من علماء الإسلام الأفذاذ:

الترمذي (من «ترمذ» على نهر جيحون)، وعدد من العلماء من مدينة سرخس على نهر هاري، وعدد من العلماء من مدينة «بيهق» في المجرى الأسفل لنهر هاري ومنهم أحمد بن الحسين بن علي البيهقي صاحب السنن الكبرى، وعبدالله بن المبارك، وعدد آخر من «مرو الروذ». ودفعت كذلك هذه الأرض علماء في مختلف العلوم والفنون فبالإضافة لمن ذكرنا فقد برز منها أبو حنيفة النعمان، والإمام البخاري، وابن قتيبة، والرازي، والزمخشري، والتفتازاني، ومن المجاهدين محمود الغزنوي، وقطز بن عبد الملك المظفر، قاهر التتار، وكثير غيرهم.

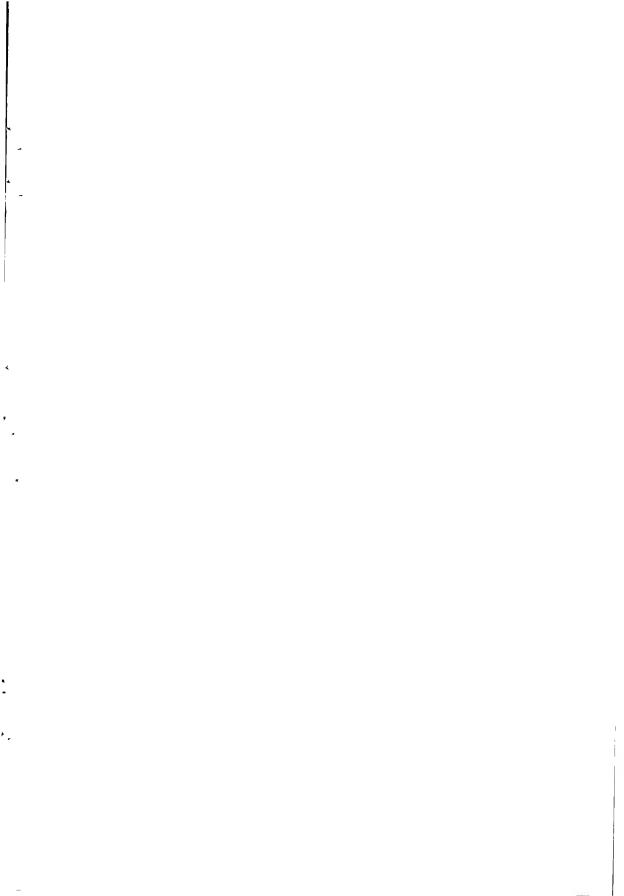

# الباب الثماني جذور الجماد الأفغاني وبواعثــه

#### الفصسل الأول

### لمحة من تاريخ روسيا

# في أفغانســتان وجذور الحركة الشيوعية

لقد كانت أرض أفغانستان ساحة لصراع ممتد بين الدول الغازية، وممراً للدول النارحفة إلى شرق آسيا. وظلت كذلك حتى جاءها الإسلام فحمل لها الخير الذي أحبَّته، والنور الذي انتشر في أرضها، ودماء صحابة رسول الله على دماءً وثقت العروة التي لا تنفصم أبداً بإذن الله مع العالم الإسلامي، دماءً روَّت الأرض حتى أنبتت أمة واحدة تعبد ربًا واحداً. ومنذ ذلك الفتح العظيم أصبح الإسلام هو السدّ المنيع أمام الأطهاع الملتهبة لدُول العدوان والظلم.

لقد رأينا في الصفحات السابقة نهاذج سريعة من عدوان الدول الغربية، كانت بريطانيا على رأسها، وكانت أشرسها وأبعدها ظلهاً، إذا كانت المفاضلة بين الظالمين تجوز. لقد تميّز عدوان هؤلاء بأنهم نهبوا خيرات البلاد وما خرجوا منها إلا وقد تركوا فيها الفقر والجهل والمرض، وتركوا الفتنة فيها والفساد، وتركوا الحزازات والشقاق والاختلاف. ثم ورثت أمريكا كِبْرَ ذلك كله من ناحية، والاتحاد السوفياتي من ناحية أخرى.

ولابد من أن نتابع اهتمام الاتحاد السوفياتي لنرى ملامح التخطيط البعيد، ونرى الجذور الحقيقية للغزو السوفياتي الأخير الذي ألهب إباءة الشعب الأفغاني المسلم ليقود جهاداً طويلًا في سبيل الله.

لم يكن اهتهام الاتحاد السوفياتي بأفغانستان في السنوات الأخيرة فقط، ولكنه اهتهام قديم، اهتهام يعود لأيام روسيا القيصرية. فلقد حرصت روسيا دائها على محاولة الوصول إلى المياه الدافئة من أي منفذ تستطيعه، بالإضافة إلى الرغبة العدوانية الملحة لدى الدول الكبرى مثل الاتحاد السوفياتي وهو في زهوة قوته.

ولقد جاء في وصية بطرس أحد القياصرة العظام في روسيا، التي طُبعت سنة (١٧٩٥م) نصيحة موجهة لحكام روسيا المقبلين مع الأيام: «تقدم إلى أقرب ما يمكن

من اسطانبول أو الهند، وأي شخص يحكم هناك سيكون سيد العالم الحقيقي. وهكذا فعليك أن تثير الحرب المستمرة ليس في تركيا فحسب وإنها في أرض فارس. وعند تدهور الفرس وانحطاطهم وسقوطهم اخترق وتسرَّب إلى أبعد ما يكون في الخليج الفارسي، وأعد تأسيس التجارة القديمة مع الشرق إن كان ذلك ممكناً، واقترب إلى أبعد ما يمكن من الهند التي تعتبر مخزن العالم. وعندما تصل إلى هذه النقطة أو البقعة من الأرض فلن تكون عندئذ بحاجة إلى الذهب البريطاني (١).

ويعبّر أحد قادة الجيش الروسي، (الجنرال سوبوليف)، بحدود سنة (١٨٨٨م) عن أمله في أن تصبح جبال الهندكوش الحدود الطبيعية لروسيا، وتصبح هرات جزءاً من امبراط وريتهم. ويعبّر وزير خارجية روسيا سنة (١٨٦٤م) عن رغبة بلاده بامتصاص آسيا الوسطى. ويشير السلطان عبد الحميد في مذكراته إلى أهمية مد الخطوط الحديدية في تسهيل سيطرة روسيا على آسيا الوسطى. ويعتبر السلطان عبد الحميد أن هذه الخطوط الحديدية سهلت امتداد نفوذ روسيا إلى ايران. ودعت الصحافة الروسية سنة ١٨٨٥م إلى ضم هرات إلى روسيا، مما أثار ثائرة بريطانيا التي هددت بالحرب.

وظلت الأرض التي تعـرف اليوم بأفغـانستـان مدار صراع واسـع بين بريطانيا وروسـيا، حتى أخــذت بريطانيا تأكيداً من روسيا سنــة ١٨٦٩م يقضي بأن تظل أفغانستان خارِج مدى أطهاع روسيا(٢).

وزاد اهتهام الاتحاد السوفياتي مع انطلاقة الثورة الشيوعية من موسكو بقيادة لينين، حين توجه بنداء إلى المسلمين يندد بسياسة بريطانيا (٣). وكان يحكم أفغانستان حبيب الله خان (١٩٠١م - ١٩١٩م). وحين اغتيل حبيب الله خان في ليلة ٢٠ كانون الثاني (يناير) ١٩١٩م وهو في معسكره قرب جلال أباد، تولى الحكم بعده ابنه أمان الله خان. وهو أول من سمى نفسه ملكاً. وفي عهده حدثت الحرب الأهلية التي اضطرته إلى مغادرة البلاد، ليحكم البلاد (الحاج سقا) الذي سمى نفسه حبيب الله، والذي أصبح ملكاً على البلاد (الحاج سقا) الذي سمى نفسه حبيب الله، والذي أصبح ملكاً على البلاد (الحاج سقا)

<sup>(</sup>١) مجلة الجهاد: العدد (٣٧). السنة (٤). ربيع الثاني ١٤٠٨هـ ديسمبر ١٩٨٧م.

<sup>(</sup>٢، ٣) مجلة الجهاد: العدد (٣٧). السنة (٤). ربيع الثاني ١٤٠٨هـ/ديسمبر ١٩٨٧م.

<sup>(</sup>٤) مجلة البنيان المرصوص: العدد (٢٦). شعبان ١٤٠٩هـ / ١٩٨٩م.

دعا رؤساءُ القبائل «نادر خان» ابنَ عم أمان الله خان، ابنَ عمه الذي كان يعيش في فرنسا برتبة وزير، دعوه إلى البلاد فهزم الدكتاتور حبيب الله نهائياً في ١٩٢٩م، وقبض عليه وعلى أعوانه، ونفذ فيهم حكم الإعدام، وأصبح هو ملك البلاد. ولكنه اغتيل سنة ١٩٣٣م، وهو يوزع الجوائز في إحدى مدارس الأطفال ثم جاء ظاهر شاه (١٩٣٣م - ١٩٧٣م)(١).

إن هذا الاضطراب في الحكم لا نستطيع إبعاده عن المحاولات الجادة لمختلف الدول الأجنبية لبسط نفرذها، وتأمين مصالحها، واستغلال ما تدعيه من مبادىء في سبيل ذلك.

فلقد ركَّز الاتحاد السوفياتي اهتهامه من أول الطريق على القوات العسكرية الأفغانية مستفيداً من معاهدة الصداقة التي عقدها مع أفغانستان سنة ١٩٢٤م. وفي سنة ١٩٢٤م قام الاتحاد السوفياتي بتنظيم سلاح الجو الأفغاني وبناء جيش أفغانستان وتنظيمه. وفي سنة ١٩٢٧م وقع الطرفان اتفاقية جديدة يُنشيء بموجبها الاتحاد السوفياتي مطارات عسكرية في أفغانستان، ويُزوِّد أفغانستان بالطائرات، ويُدرِّب الطيارين الأفغان في داخل الاتحاد السوفياتي. فامتدت بذلك العلاقات وتطورت، وفتحت المجال الواسع للاتحاد السوفياتي الشيوعي أن يغرس أفكاره، وينشر مبادئه، ويطلق خبراءه في قلب الجيش الأفغاني. ومع منتصف الستينات كان الجيش الأفغاني قد دُرِّب من دول حلف وارسو، وزُوّد من أسلحتها. فخلال الفترة (١٩٥٦م - ١٩٧٠م) تدرَّب قرابة سبعة آلاف ضابط أفغاني في الاتحاد السوفياتي، ومالا يزيد عن ستائة ضابط في أمريكا(٢).

عشرات السنين مضت والاتحاد السوفياتي يعمل بصمت وهدوء، على نهج له محدد مرسوم. وفي الوقت نفسه، خلال هذه السنين، لم يكن الدعاة المسلمون قد أعدوا أنفسهم لبناء الأمة وحماية دينها وأرضها وسكانها المسلمين. وكان الإسلام عاطفة جياشه يرثها جيل عن جيل. والعاطفة وحدها تختلف عن إيهان يصوغه العلم والعاطفة

<sup>(</sup>١) افغانستان ـ بلاد الإسلام . إصدار لجنة دعم أفغانستان في بلجيكا . (ص: ٩٤ ـ ٩٦) .

<sup>(</sup>٢) التدخل السوفياتي في أفغانستان: د. محمد إبراهيم فضة. طبعة ١٩٨٦م. (ص: ٤٤).

معاً ويصوغه الوعي بالواقع. ذلك أن العدو الملحد الماكر يأتي بأسباب الفتنة والكيد والتخطيط. ولقد مر العالم الإسلامي في مرحلة غلب فيها الجهل فامتدت المؤامرات ووقعت الفتنة. ولكن رحمة الله واسعة تحفظ لدينه قلوباً خاشعة مجاهدة لا تلبث حتى تثب إلى ميدان الجهاد في سبيل الله، تضرب المكر والكيد في صميم نهجه وجريمته.

لم يعد هذا الجيش الذي نظمته المادية اليسارية قوة تحمي النظام القائم. لقد تسرّب إلى نفوس الكثيرين عداء النظام وكراهيته، وهي تجد أسباباً كثيرة واقعية لتبرير هذا العداء. لقد تطور هذا العداء، وامتد نفوذ الفكر اليساري حتى جعل صهر الملك وابن عمه، محمد داود، ينقلب على الملك ويطيح بالملكية، دون أن يدري أنه ينفّذ بذلك سياسة شيوعية يسارية، ويُحقِّق هدفاً يخدم غيره. لقد غاب عن باله ذلك كله حتى أطاح به الشيوعيون وقتلوه شرَّ قتلة.

ولقد ظهر اهتهام موسكو بأفغانستان كذلك سنة ١٩٥٤م عند إنشاء حلف بغداد، وقيام الولايات المتحدة بإنشاء الطريق السريع من باكستان إلى داخل أفغانستان لأهداف عسكرية واضحة، فسارعت موسكو إلى اجتذاب أفغانستان لتشكل إسفينا بين الباكستان وإيران. فعندما تم تشكيل حلف بغداد، ومع سنة ١٩٥٥م، اقترح بعض رجال الدولة الأفغانية طلب مساعدات أمريكية، ولكن أمريكا اشترطت انضهام أفغانستان إلى الحلف. ولما طلبت أفغانستان ضهان حمايتها ضد أي هجوم سوفياتي عليها رفضت واشنطن ذلك، مما اضطر أفغانستان إلى التوجه إلى موسكو التي سارعت إلى عقد اتفاقية جديدة سنة ١٩٥٦م لتزويدها بمساعدات عسكرية قيمتها خسة وعشرون مليون دولاراً (١).

هذه المناورات في السياسة الدولية تذكرنا بمصر حين أرادت بناء السدّ العالي، وحين دفعها تردد أمريكا إلى اللجوء إلى الاتحاد السوفياتي. فهل هناك سياسة دولية توجه الأمور في العالم الإسلامي؟! وهل هناك اتفاق محدّد المعالم على اقتسام الغنائم؟!

وأخذت العلاقات بين موسكو وأفغانستان تتحسّن بصورة مطردة خلال الفترة (١٩٥٠م - ١٩٧٠م)، حتى كان عدد الزيارات بين موسكو وكابول يفوق عدد

<sup>(</sup>١) التدخل السوفياتي في أفغانستان: د. محمد إبراهيم فضة. (ص: ٤٥).

الزيارات بين موسكو وأي بلد في العالم الثالث ماعدا الهند(١١).

كان من أهم ثمار هذه العلاقات التي انطلقت منذ سنة ١٩٢١م هو قيام الحزب الشيوعي الرسمي في أفغانستان. فقد بدأ التجمع اليساري على صورة منظمة مع سنة ١٩٤٧م. ولابد من أن نذكر هنا أن الأربعينات كانت تمثل انطلاقة قوية لليسار ليس في أفغانستان وحدها، وإنّما في العالم العربيّ خاصة والإسلامي عامة.

لقد ظهر اليسار في أفغانستان في حركة «يقظة الشباب» ومن أعضائها البارزين نور محمد تراقي وكارمل. وتكون أول حزب شيوعي في الستينات تحت اسم «حزب الشعب الديمقراطي»، مستفيداً من الأرضية العلمانية التي وفرها النشاط اليساري خلال السنوات السابقة، وتشكلت لجنته المركزية برئاسة نور محمد تراقي وعضوية كارمل وحفيظ الله أمين وسلطان علي كتشمند، وصالح زيري، وغيرهم، وذلك في كارمل وحفيظ الله أمين وسلطان علي كتشمند، وصالح زيري، وغيرهم، وذلك في المرام (الراية)، وذلك سنة ١٩٦٧م (١) ثم ظهر حزب شيوعي ثالث وحزب الشعلة الأبدية.

من هنا اشتدت الحملات ضد الإسلاميين الذين سبق أن بدأت حركاتهم تظهر في الميدان.

في ٢٧ إبريل ١٩٧٨م قام الانقلاب العسكري ضد محمد داود، وسُوِّى قصر محمد داود بالتراب، وقُتِل خسة عشر أَلفاً من الأبرياء خلال أربع وعشرين ساعة. وقاد الانقلاب الجنرال عبد القادر قائد القوات الجوية، وهو نفسه الذي قاد الانقلاب السابق الذي جاء بمحمد داود (٣)، وسَلم الحكم إلى محمد تراقي وفي ٥ ديسمبر ١٩٧٨م تمَّ توقيع معاهدة صداقة وحسن جوار وتعاون بين أفغانستان والاتحاد السوفياتي، خلال زيارة نور محمد تراقي لبريجينيف في موسكو. وبعد قليل سقط محمد تراقي، رئيس حزب

<sup>(</sup>١) التدخل السوفياتي في أفغانستان: (ص: ٤٤ - ٤٦).

<sup>(</sup>٢) مجلة البنيان المرصوص: (٢٦ شعبان ١٤٠٩هـ/مارس ١٩٨٩). (ص: ٦٠، ٦١). وجريدة القبس العدد ٦٤٠٤ في ١٩٩٠/٣/١) السنة ١٩.

<sup>(</sup>٣) بشائر الإيهان في جهاد الأفغان: أحمد بن عبد العزيز الحصين. (ص: ٤٢).

خلق الشيوعي، حين أطاح حفيظ الله أمين به وقتله. ولما اجتاح الجيش السوفياتي افغانستان، قتل الكوماندوز السوفياتي الخاص حفيظ الله أمين ليلة ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٧٩م، وأتوا بعميلهم كارمل رئيساً للنظام الذي صنعوا كثيراً من دعائمه، وبدأت عمليات التصفية في أنصار حفيظ الله أمين ثم لقي بابراك كارمل مصير من سبقوه، حين أعلنت إذاعة كابل إقالة كارمل عن أمانة الحزب، لأسباب صحية، وتعيين الدكتور نجيب الله الذي مازال قائماً حتى الآن يرتكب جرائمه. وكان ذلك في مايو من سنة ١٩٨٦م. ثم أقيل كارمل من رئاسة المجلس ووضع في السجن حيث مازال يعيش هناك في طشقند منعزلاً عن الحياة.

هذه صورة موجزة للتدخل السوفياتي وللصراع الشيوعي في أرض أفغانستان، يمكن من خلالها ومن خلال الفصول السابقة أن نلمح شدة التدخل الدولي، وعنف الصراع الدائر فيها.

لقد كانت محاولات التوسع الروسي نموذجاً لأطهاع الدول الكبرى، نموذجاً لا يتغيَّر مهها اختلفت المبادىء والشعارات. لقد ظلَّ هذا النموذج ثابتاً منذ أيام العهد القيصري، وامتدَّ إلى العهد الشيوعي، ومازال إلى عهدنا الحاضر، لا يختلف إلا بمقدار ما يتطلبه الموقف من تغيير شعار أو راية. ولم يكن هذا التدخل الروسي ليختلف في صوره العدوانية عن التدخل البريطاني أو الفرنسي أو البرتغالي أو الأمريكي. كله عدوان ظالم يستبيح حمى الدول الضعيفة.

لقد ابتدأ الاتحاد السوفياتي بعد الثورة الشيوعية يصب اهتهامه على الفكرة الشيوعية أكثر من اهتهامه الظاهري بالنواحي القومية. وبعد أن انتشرت الشيوعية وقامت أحزابها في دول العالم الثالث. اعتمد الاتحاد السوفياتي على نشاط الأحزاب الشيوعية فيها، بدلًا من الاصطدام العسكري المباشر. ولما أصبحت الظروف الدولية ملائمة أصبحت الثورة العالمية مرادفة للتوسع السوفياتي.

عندما تقدم الجيش السوفياتي إلى داخل أفغانستان، لم يقف الاتحاد السوفياتي وحده في الميدان. لقد وقف معه الشيوعيون في أفغانستان بعد أن تخلوا عن أي ولاء لوطن أو أمة أو دين. وكانت بلغاريا تزود الغزاة بالطعام، وألمانيا الشرقية تدرب الشرطة

والمخابرات الأفغانية التي تسمى خاد، وقوات رمزية من كوريا، وخمسة آلاف جندي من حلف وارسو، وقوات محدودة من منظمة التحرير الفلسطينية. وساهمت الدول الشيوعية بـ ٥٠٪ أيضاً (١).

لقد اندفع الشيوعيون في أفغانستان اندفاعاً عجيباً لتمكين الكفر والإلحاد، كأنهم يوفرون الجهد الكبير على الاتحاد السوفياتي وجيشه وحكومته. ففي ١٩ أكتوبر سنة ١٩٧٨م أصبحت أعلام أفغانستان تحمل اللون الأحمر لتشابه في ذلك الجمهوريات السوفياتية. وفي ١٢ أغسطس (آب) ١٩٨٠ تمّ توقيع اتفاقية تعاون في كابل، في مجال العلوم والتقنية، بين موسكو وكابل. وتوفّر هذه الاتفاقية (١٥٠٠) منحة دراسية للطلبة الأفغان، و (٤٣) استاذاً سوفيتياً لجامعة كابل. وفي ٦ نوفمبر ١٩٨٠م تمّ افتتاح متحف لينين في كابل بمناسبة الذكرى الـ ٦٣ للثورة البلشفية (٢٠).

وفي صيف ١٩٨٤م وصل الاتحاد السوفياتي ٢٥ ألف طالب من أفغانستان للدراسة وليصنعوا على عين موسكو. وندعو الله العليّ القدير أن يجعل كيد السوفيات وأعوانهم في نحورهم، وأن يعود هؤلاء إلى بلادهم أكثر إيهاناً بالله، وأصدق توحيداً، لينضموا إلى كتيبة الإسلام.

ولكن في هذا عبرة لمن يريد أن يعتبر.

<sup>(</sup>۱) جهاد المسلمين في أفغانستان يمر بأخطر مراحله. إعداد المنتدى الفكري في لندن ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م. (ص:

<sup>(</sup>٢) مجلة البنيان المرصوص: العدد ـ ٢٦.

#### الفصل الثانى

#### الأحزاب والتكتلات الافغانيــة

أفغانستان بلد مسلم. رجاله ونساؤه وأطفاله، هواؤه وأرضه وماؤه، كل ذلك حق الإسلام، الإسلام، الإسلام الذي صبّ فيه الدم الزكي الطاهر، دم صحابة رسول الله على مدى الأجيال:

وثَقْتَ فِي هَبِ المَيْدَانِ آصِرةً وَكُمْةً تَجْمَعُ التَّارِيخَ والعُصرُا(١) وفِي رُباهَا لَنا ذِكْرَى مُعَطَّرةٌ وأُمَّةٌ دَفَعَتْ أَفَلاذَها الغُرَرَا صَحابةً لرسُولِ الله يَحْملُهُم شَوْقُ الجِهَادِ وَدِينٌ علَّم البَشرَا طُيُوفُهُمْ لَمْ تَزَلْ فِي كُلِّ ناحِيةٍ ذِكْرَى لَتَبْعَثَ فِي أَجْيَالِها الظَّفَرا

وأفغانستان بلد يطمع فيه الكثيرون، وغزاه الكثيرون. وكان من أسوأ من غزاه الدول الغربية بمصالحها وأحقادها على الإسلام، والشيوعية بكفرها وأطهاعها، كلهم ينهبون ويعتدون، جميعهم يحاولون سحق الإنسان، كأنها الناس قطعان تساق لهم، وكأنها الأرض ملك لهم:

سِيَّان موسكو وأمريكا فكفرُهُما شَرَّان مابينَ سَفَّاحٍ ومُضَّطهدِ (٢) هذا يُقَلِّ مِنْ سَاحٍ ومِنْ بَلِدٍ هذا يُقَلِّعُ مِنْ سَاحٍ ومِنْ بَلِدٍ وكُلِّهمْ في دِمَاء الخَلْقِ غارقة أَكُفُهُمْ! عَنْ هَوَى الإِجرام لمْ تَعُدِ كَأَنَّها النَّاسُ أَنْعَامُ مُذَلِّلة لِغَيِّهمْ وبِسَاطُ الأرضِ مُلك يَدِ

واستطاع الغرب أن يوجِد في أرض أفغانستان رجالاً عبيداً له، يَرُون حضارته النموذج الذي يجب أن يُحْتَذَى في كل أمر. وبلغت هذه التبعية ذورتها في عهد الملك أمان وزوجته ثريا، حين عادا من أوروبا بعد زيارة استغرقت ستة أشهر سنة ١٩٢٧م،

<sup>(</sup>١) من قصيدة للمؤلف في رثاء الدكتور عبدالله عزام رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) من قصيدة على أبواب كابل للمؤلف.

ليحملا روح العداء المكشوف للإسلام تحت شعار الحداثة والتطور والتجديد. فأمر الملك أمان الله النساء أن ينزعن الحجاب، وظهرت زوجته ثريا في مجلس الشورى كاشفة الوجه حاسرة الرأس. ومع أنه سقط وجاء من بعده الأمير حبيب الله الذي لم يستمر أكثر من تسعة أشهر، إلا أن محاولات التغريب تابعها بعد ذلك نادر شاه ثم ظاهر شاه، وكذلك محمد داود رئيس وزراء الملك ظاهر شاه، الذي أصدر مرسوماً سنة في اجتماع عام. وامتد تأثير الغرب، وامتدت الفتنة حتى أصابت المولوي شاه محمد رشاد، الذي أصدر فتوى بتأييد محمد داود في مرسومه.

وهكذا ظهرت فئة مفتونة تدين للغرب بالتبعية والعبودية ، وترى حضارته النموذج الأمثل للاتباع ، فأخذوا من هذا النموذج الفساد والعُري والاختلاط والهبوط في اللهو والشهوة والجنس ، ولم يأخذوا من العلم إلا أقلّة ، وحُرموا من حقيقة الصناعة . وامتدت هذه الفتنة في واقع أفغانستان إلى السلطة وذوي النفوذ ، وكذلك إلى قطاع من الشعب ، رجالاً ونساءً .

لم تكن هذه الظاهرة مقصورةً على أفغانستان. فلو نظرت في العالم العربي، والعالم الإسلامي عامة، بلداً بلداً، لرأيت هذه الظاهرة نفسها، على شكل أقوى أو أخف، هنا وهناك، حيث ينطلق دعاة التغريب يلبسون لكل حال لباسها، ولكن يخلعون لباس الإسلام، لباس المروءة والشرف والتقوى، دعاةً للغرب ولحضارتهم. وربها كان ذلك في زمن متقارب في مختلف الأقطار.

ولقد امتدت هذه الفتنة في أفغانستان في المدن أكثر مما امتدت في الريف والقرى. ورافق هذه الفتنة دعوة كاذبة تقول إن سبب تأخر المسلمين هو دينهم. وصدّق هذه الفرية أهل الضلال والفتنة والشهوات.

وإذا كان التغريب لم يأخذ شكل حزب رسمي واحد يتبنى التغريب علانية، فكفاه أن رجال السلطة يدعون له، ويكفيه ظهور بعض الأحزاب القومية التي تدعو إلى ذلك حيناً تحت ستار الإسلام، وحيناً تحت ستار القومية.

وفي الوقت نفسه كان النشاط الشيوعي يقوى ويشتد. ولكن النشاط الشيوعي

يبدو أنه كان يستخدم أسلوباً مختلفاً عن الغرب في بعض نواحيه، متفقاً في نواح أخرى. وأهم نواحي الاختلاف أنه لجأ إلى تأليف الأحزاب الشيوعية الرسمية، التي تدين بالفكر الماركسي علانية وتدعو له علانية، وتخضع إلى موسكو بالولاء والتابعية. وظل الغرب يعمل بكل قواه وبأجهزته ومؤسساته لإفساد الأمة، وظل الاتحاد السوفياتي يعمل بكل أجهزته ومؤسساته، حتى استقرت قوى وأحزاب ومؤسسات في البلاد، يعمل بكل أجهزته ومؤسساته، حتى استقرت قوى وأحزاب ومؤسسات في البلاد، واقتصادية لم تسمح لهم بالتنبه المبكر لهذه المؤامرة الدولية، المؤامرة التي مضى عليها عشرات السنين، ومناهج الكفر تنسلُ في الأمة كها تنسل مناهج التغريب، كها حدث في سائر أقطار العالم الإسلامي. لقد قاوم الشعب الأفغاني كل هذه المحاولات في حينها، فخرجوا في مظاهرات، وثاروا على الملوك والحكام الذين أرادوا إفساد الأمة، مقاومة هذا الفساد بذلاً عظياً. ولكن الذي نعنيه أنه لم ينتبه إلى ضر ورة العمل المنهجي وقدم هذا الفساد بذلاً عظياً. ولكن الذي نعنيه أنه لم ينتبه إلى ضر ورة العمل المنهجي الذي لايقف عند حدود ردود الفعل، وإنها يرسم النهج ويُحَدِّد الأهداف ويمد الدرب. كذلك كان الحال في كثير من أقطار العالم الإسلامي، حيث يهبُّ المسلمون لمعالجة موقف طارىء عندما يبلغ ذورته في الخطر والفساد، لا قبل أن يستشري ويمتدً.

ثم أخذَ المسلمون يعون حقيقة الخطر، وأخذوا يعدون أنفسهم لمجابهته، ونها هذا الإعداد نمواً سريعاً قوياً، حتى كانت حركة الجهاد التي تدور اليوم. ومن خلال ذلك كله قامت الحركات الإسلامية لتجابه الحركات غير الإسلامية، التي أخذ خطرها يمتد.

ونحاول أن نعدد الآن أهم الحركات والأحزاب غير الإسلامية والإسلامية، لنلقي ضوءاً على ميدان المعركة وحقيقتها:

#### ١ - الأحزاب غير الإسلامية:

(أ) الحزب الأفغاني، «أفغان مِلَتْ»: ظهر هذا الحزب منذ عهد مبكر، إلا أنه أعلن عن نفسه رسمياً سنة ١٩٦٦م. وانشق الحزب على نفسه سنة ١٩٦٦م. شعار الحزب: الله، الوطن، الأمة. متعاون مع الحزب الباكستاني. يؤيد اتجاه التسوية السياسية حسب الخطة التي وزعها في ٨ آذار

۱۹۸۹م. من أهم رجاله: فداء محمد فدائي، بشتون بيار، محمد أمين واكن، ستانة جل، غلام محمد فرهاد، قدرت الله حداد، عثمان زيارميل. عارض حكومة المجاهدين، ورفض مجلس الشورى الذي عقد في راولبندي.

ونلاحظ كيف أن هذا الشعار «الله، الوطن، الأمة» انتشر في كثير من بلاد المسلمين على نهاذج مختلفة تبرز كلها المصدر الواحد المؤثر، وتكشف القوى المتعاونة ضد الإسلام والتوحيد في أرض الإسلام من ناخية، وفي الأرض كلها من ناحية أخرى. فلا عجب اذن لمثل هذه الأحزاب أن تؤيد حلول السلام والاستسلام، هنا وهناك.

- (ب) حزب الشعب المديمقراطي: وهو الحزب الشيوعي الأفغاني. ولقد ظهر تكوينه الرسمي في الستينات، من حركة «يقظة الشباب» اليسارية. وقد انشق هذا الحزب، كها مر معنا، على نفسه إلى حزبين أساسيين: حزب خُلق وتعني (الشعب)، وحزب برشام وتعني (الراية) وذلك سنة ١٩٦٧م. ومن أهم رجال حزب الشعب المديمقراطي: نور محمد تراقي، كارمل، حفيظ الله أمين، واستمر الصراع حتى ظهر أخيراً في محاولة الانقلاب الأخيرة التي قادها الجنرال «شاه نواز تاناي» رئيس جناح حزب خلق، ضد نجيب الله الذي كان رئيس حزب برشام.
  - (ج) منظمة شعلة جاويد: وهي منظمة شيوعية موالية للصين.
- (د) منظمة «المجموعة الثورية للشعب الأفغاني»: وهي منظمة منبثقة عن منظمة شعلة جاويده.
- (هـ) المنظمة الديمقراطية للنساء: وهي تمثل الجناح النسائي للحزب الشيوعي الأفغاني «حـزب الشعب الـديمقراطي». وكان يرأس هذه المنظمة «أناهيتاراتب زادة» التي صرخت في البرلمان أنها مستعدة لمارسة الجنس مع جميع الشباب الأفغانيين. وقد تأسست هذه المنظمة سنة ١٩٦١م.

#### ٢ ـ الأحـزاب والتكتلات الإسـلامية:

- (أ) الجمعية الإسلامية: يراسها برهان الدين رباني. ومن قادة هذه الجمعية أحمد شاه مسعود، الذي يسمى أسد الشال أو «أسد بانشير».
  - (ب) الاتحاد الإسلامي لتحرير أفغانستان: ويرأسه عبدرب الرسول سيّاف.
- (ج.) الحزب الإسلامي: ويرأسه قلب الدين حكمتيار، ومن رجاله المشهورين الحاج عبد الحق.
  - (د) حركة انقلابي إسلامي: أو حركة الثورة الإسلامية ويرأسها مولوي محمد نبي محمّدي .
    - (ه-) جبهة التحرير الوطنية الإسلامية لأفغانستان: ويرأسها صبغة الله مجددي.
      - (و) حزب إسلامي: ويرأسه يونس خالص.
  - (ز) الكتلة الوطنية: ويرأسها السيد بير أحمد الجيلاني. ومن القادة كذلك أمين وردك بن زعيم قبيلة وردك، وهو يقود (٦٠) ألف مجاهد. وكذلك أحمد شاه المجاهد الذي ترأس الحكومة الانتقالية (١).
  - (ح) جماعة الدعوة إلى القرآن والسنة: ويرأسها الشيخ العالم جميل الرحمن. وهو من أوائل الذين بدأوا الجهاد في أفغانستان ضد الشيوعيين. وكان عضوا فعّالاً لعدة سنوات في اللجنة التنفيذيّة للحزب الإسلامي الذي يرأسه حكمتيار. اغتيل رحمه الله يوم الجمعة في ٢٠ صفر ١٤١٢هـ الموافق ٣٠ آب (أغسطس) ١٩٩١م، عن عمر يناهز الثانية والخمسين في بيته في (باجور). وانتخب مجلس الشورى سميع الله أميراً للجماعة خلفاً للشيخ جميل الرحمن.

<sup>(</sup>۱) جريدة الشرق الأوسط: العدد (۳۷۳۷) الإثنين ۲۰/۲/۱۹۸۹م. البنيان المرصوص: العدد (۲۱). شعبان ۱۹۸۹م.

#### ٣ - المنظات النسائية الإسلامية:

(أ) المنظمة الإسلامية الأفغانية: أسستْ سنة ١٩٨١م.

(ب) جمعية الأخوات المسلمات: التابعة للجمعية الإسلامية الأفغانية. وكما ذكرنا سابقاً فإن النشاط النسائي في أفغانستان بدأ بصورته المنظمة بحدود سنة ١٩٧١م، حين كلفت الحركة الإسلامية سيف الدين نصر تيار بوضع نواة أول عمل نسائي إسلامي منظم. فقام بإنشاء قسم خاص بالأخوات المسلمات، وبدأت الحلقة الأولى في دار المعلمين بكابل (١)

وقامت المرأة المسلمة بدور عظيم في جهاد الأفغانيين خلال المعارك التي خاضها الأفغانيون ضد الغزاة في مختلف العهود. وفي الجهاد الحالي أدت دوراً كريهاً ضد الغزو السوفياتي. فقامت بخدمة أسر الضحايا، وقامت بتنمية الصناعة اليدوية، وتأسيس المدارس، وإقامة المعاهد لتحفيظ القرآن الكريم بين المهاجرين، وإنشاء مدارس البنات، وغير ذلك من الجهود الكريمة.

والأحزاب السبعة الإسلامية كونت فيها بينها اتحاداً يقود الجهاد الأفغاني في معركته القائمة ضد الزحف السوفياتي، وفي الوقت نفسه ضد الحركة الشيوعية في أفغانستان. وكان هذا الاتحاد معلماً بارزاً في مسيرة الجهاد.

#### ٤ \_ المنظمات الشيعية:

ويبدو أنها سبعة منظهات كونت بينها اتفاقاً (شورى اتفاق)، وهم خارج الائتلاف الثماني الأفغاني في إيران.

تكاد تكون هذه هي أهم القوى المؤثرة في واقع الجهاد الأفغاني. ومع أننا ندرك أن كل منظمة أو حزب تحتاج إلى دراسة أوسع، إلا أننا هنا نورد موجزاً فقط بها يناسب هذا البحث.

<sup>(</sup>١) مجلة الجهاد: العدد (٦٠) ربيع الأول ١٤١٠هـ/اكتوبر ١٩٨٩م (ص: ٢٨ ـ ٣٣).

#### الفصيل الثاليث

#### وثبة المؤمنين فى افغانسـتان

ظلت أفغانستان وبلاد الهند وكثير من ديار المسلمين معزولةً بعضها عن بعض، بسبب تخلف هذه الديار، وعدم توافر وسائل الاتصالات، وغزو الدول المعتدية الطالمة، وتوجيه الإعلام هنا وهناك ليكرِّس هذا العزل المقصود، العزل الذي كان يؤلف جزءاً من سياسة العدوان والطغيان الذي تقوده الدول الغازية الطامعة.

إلى عهد قريب، لم يكن المواطن في البلاد العربية، أو في دول إفريقيا المسلمة، أو في غيرها من العالم الإسلامي، يسمع خبراً عن أفغانستان. ولم تكن الصحف أو الإذاعات تحمل للمستمعين صوراً عما يدور فيها من صراع، إلا النزر القليل. وكذلك لم يكن الأفغانيُّ نفسه يسمع كثيراً من أنباء إخوانه المسلمين هنا وهناك. عزلة كبيرة امتدت زمناً طويلاً.

وخلال هذه العزلة كان هناك جهل ممتد في العالم الإسلامي، جهل في الدين نفسه حتى كاد يغلب على ما يعرفه الناس خرافات وأساطير، وعادات وأعراف، يتبرَّأ منها كلها الدين الإسلامي أو يتبرأ من معظمها

وكان هنالك كذلك بين المسلمين غفوة طويلة وسبات عميق، لم يُحسَّ المسلم معه بها كان يُدبَّر له من مؤامرات ومكائد، ولا بها كان يدور في أرضه من صراع وسباق إلى ثروات هائلة وخبرات عظيمة.

لهذه الأسباب كلها، أصبحت قضية ردِّ الأمور إلى منهاج الله \_ قرآناً وسنّة \_ غير قائمة في حياة المسلمين عامة. ومن هذه الثُغرة الواسعة استطاعت قوى عدوّة لله ولرسوله، وعدوة للمسلمين، أن تنسلَ إلى واقعنا انسلالاً هادئاً، ثم تزحف زحفاً مكشوفاً، ثم تتدافع كأنها أمواج براكين.

لقد كان من بواكير التحول في المجتمع الأفغاني هو مجيء رجال إلى الحكم وسط الظروف التي عرضناها أعلاه، تؤمن بضرورة إدخال الحضارة الغربيّة بخيرها وشرها. وربها كان هؤلاء يحسبون هذه الحضارة كلها خيراً صافياً لا شرّ فيها. وكذلك لم يكن

هنالك حرصٌ على موازنة الأمور على أساس قواعد الإيهان. فحين أدخلوا التعليم والطرقات والسيارات وغيرها، أدخلوا معها الخبراء الطامعين المفسدين، وادخلوا الفجور الذي تحمله تلك الحضارة. وأخطر من ذلك كله غرسوا الروح القومية والعصبيات الجاهلية. ولعل هذا كله بدأ يبرز بشكل ظاهر مع أوائل القرن العشرين، ومع حبيب الله خان (١٩٠١م - ١٩١٩م). وامتد هذا التحول خلال حكم أمان الله خان (١٩١٩م - ١٩١٩م)، الذي أعلن دستوراً للبلاد، وطاف بلدان أوروبا، ودفع حركة التغريب والتحول غير متقيد بعقيدة الأمة، حتى قامت الحرب الأهلية. واستمر التحول كذلك في عهد نادر خان، وظاهر شاه كذلك. هذه الظاهرة لم تكن في أفغانستان وحدها، ولكنها كانت نخططاً عاماً مدروساً، تسير عليه الصليبية والشيوعية وقوى اليهود لتدمير العالم الإسلامي، بعد أن أيقنوا أن الإسلام والمسلمين هم السد وقوى اليهود لتدمير العالم الإسلامي، بعد أن أيقنوا أن الإسلام والمسلمين هم السد وتعالى، وأن الله أكبر لا إله إلا هو، وأنها فترة ابتلاء وتمحيص، لتقوم الحجة على الكافرين والمشركين والمنافقين.

أمام هذا كله كان لابد من ظهور ردّ فعل إيهانيّ، تنطلق معه قوى الإسلام لتدافع عن دين وحمى. وإذا كانت الحرب الأهلية التي وقعت في عهد أمان الله خان صورة من صور رد الفعل هذا، فإن العهود المتقدّمة بعد ذلك لم تعد تسمح بمثل هذه الحرب، بعد أن استفحل نفوذ الأجانب، وأعداء الله ورسوله وأعداء الإسلام، وبعد أن قامت الحركة الشيوعية بتنظيم نفسها حزباً يحمل النهج والتخطيط، ويحمل الأهداف العلنية الصريحة، وبعد أن أصبح حكام البلاد أنفسهم يغذُون هذه الحركات المعادية أو تلك، من نفوذ شيوعي أو نفوذ غربي.

الظاهرة الهامة التي يجب أن نعيها هو التقاء الأهداف اليسارية وأهداف الدول الغربية على حرب الإسلام في داره وبين أهله وجنوده. إن هذا التلاقي سهل مهمة بعض الحكام مثل ظاهر شاه. فبدأ ظاهر شاه بالحرب العلنية ضد حجاب المرأة المسلمة، وداس في مؤتمر شعبي عام حجاب امرأة مسلمة، وأعلن انتهاء ما كان يسميه بغفلته «الظلام» إلى الأبد.

وعندما رفض أهل قندهار نزع الحجاب سيّر لهم جيشاً بقيادة خان محمد، وقتل العدد الكبير من أهل قندهار. وهنا جاء بابن عمه وزوج أُخته محمد داود رئيساً للوزراء. جاء به لأنه رجل علمانيّ، وظنَّ أنه سيكون عوناً له على انحرافه، وما ظنَّ أنه بعمله يُنْمِي هو حكمه بنفسه. وقد كان محمد داود في الوقت نفسه مقرَّباً من الشيوعيين، يعطونه من التأييد ما يحقّق لهم مرحلة من مراحل نهجهم وخطتهم. فاستطاع رؤساء الخركة الشيوعية أن ينسلوا إلى بلاطه خلال السنوات العشر التي ظل فيها رئيساً للوزارة. فانسل نور محمد تراقي، وبابراك كارمل، وحفيظ الله أمين (١).

«ظاهر شاه» يدوس الحجاب! ظاهرة تستحق الوقوف عندها والتأمل، واستعراض أوضاع العالم الإسلامي وأحوال المسلمين في مثل هذه الظاهرة. قضية الحجاب وقضية المرأة تمثل محوراً واضحاً وظاهرة جلية في معركة الإسلام. ففي مصر، في ثورة سنة ١٩١٩م اشتركت النساء في المظاهرات السياسية، وكان على رأسها «صفية» زوجة «سعد زغلول»، و«هدى شعراوي» زوجة علي شعراوي باشا. وأصبحت المطالبة «بتحرير» المرأة من الجهل ومن الحجاب أمراً ممتداً في كثير من أنحاء العالم الإسلامي. في وسط مظاهرات سنة ١٩١٩م في مصر، تجتمع النسوة أمام ثكنات قصر النيل، ثم يخلعن الحجاب ويلقين به في الأرض، ويسكبن عليه البترول، ويشعلن فيه النار(٢٠). في بعض مدارس العالم العربي بين ١٩٥٤م - ١٩٥٥م، ينزع طالبات إحدى المدارس الحجاب ويرمين به أرضاً. في بلد عربي آخر يتولى المهمة نساء سافرات يهجمن على النساء المحجبات في وسط الشارع، فيعتدين عليهن بالضرب وينزعن الحجاب بالقوة. النساء المحجبات في وسط الشارع، فيعتدين عليهن بالضرب وينزعن الحجاب قوة وشرفاً وتتحدى المرأة المسلمة كل ذلك، وترفض نزع الحجاب، ويظل الحجاب قوة وشرفاً وتتحدى المرأة المسلمة ذلك كله في باريس ولندن وفي العالم الإسلامي. ولكن وتقوى. تتحدى المرأة المسلمة ذلك كله في باريس ولندن وفي العالم الإسلامي. ولكن العجيب هو اتحاد الأسلوب في هذا العالم الممتد مع اختلاف بسيط هنا وهناك.

إنها معركة واحدة ضد الإسلام، ضد المسلمين في جميع ديارهم. معركة واحدة يدل عليها اتحاد الأعداء في ميادين التربية والاقتصاد والسياسة والميادين العسكرية أيضاً. معركة واحدة تفرض على المؤمنين أن يستيقظوا.

<sup>(</sup>١) عبروبصائر للجهاد في العصر الحاضر. د. عبدالله عزام.

<sup>(</sup>٢) واقعنا المعاصر: محمد قطب. (ص: ٢٥٨).

ولقد ظهرت حركات إسلامية في معظم بلاد العالم الإسلامي، لتجابه هذا الغزو الإلحادي الصليبي. وظهر كذلك في أفغانستان تيار إسلامي يتصدّى للتيار الفاسد المفسد. فقام البروفيسور غلام محمد نيازي بتكوين حركة إسلامية لهذه الغاية. وقام شباب الجامعة بتكوين حركة إسلامية سموها «جوانان مسلمان»، يتزعمها مجموعة من الشباب على رأسهم عبد الرحيم نيازي، وأشرف بعض أساتذة الجامعة على هذه الحركة مثل الاستاذان عبد رب الرسول سياف وبرهان الدين رباني (١).

لقد بدأت الحركة الجهادية مع سنة ١٩٦٨م على صورة ثقافية وعلى صورة دعوة وتكوين، تدعو الناس إلى التمسك بدينهم، ورفض الأفكار والعادات الدخيلة. وأخذت الدعوة تنمو في أفغانستان ويشتد عودها، حتى كأنها تتهيأ للاصطدام المقدَّر للها. وكان ذلك مع مجيء محمد داود رئيساً لجمهورية أفغانستان. فهاجر حكمت يار ورباني وشباب مؤمنون آخرون إلى بيشاور، وسُجن سياف وغلام محمد نيازي في ١٩ مايو ١٩٧٤م. وقتل المهندس حبيب الرحمن في ١٨ يوليو ١٩٧٤م، عسى أن يتقبله الله شهيداً في جنته مع سائر إخوانه، وفي ٥ يوليو ١٩٧٧م أعدم الدكتور محمد عمر، وخواجا محفوظ، وإنجنير حبيب الرحمن، ومولوي حبيب الرحمن. وامتدت المقاومة، وأخذت تنمو شيئاً فشيئاً.

وعندما قاد نور محمد تراقي الشيوعيّ ثورته في ٢٧ إبريل ١٩٧٨م ليصل إلى رئاسة الجمهورية، بعد تصفية محمد داود، انكشف الوجه الشيوعي الصارخ، وبلغت الشيوعية أعلى مراحل تخطيطها، لتتولى الحكم مباشرة لا من وراء ستار!.

هنا هب الشعب الأفغاني المسلم هبّة رائعة يدافع بها عن دينه وإيهانه، وداره وهماه، وثرواته وخيراته. ملم يصدّهم عن ذلك سلطة ظالمة غاشمة، ولا جموع كافرة، ولا سياسة دولية ماكرة.

لقد كانت أول رصاصة أطلقها الجهاد في مقاومة حكم. محمد داود سنة

<sup>(</sup>١) عبر وبصائر للجهاد في العصر الحاضر: د، عبد الله عزام. بشائر الإيهان في جهاد الأفغان لأحمد بن عبد العزيز الحصين. مجلة البنيان المرصوص العدد (٢٦) شعبان ١٤٠٨مارس ١٩٨٩م.

١٩٧٥م (١). ومضى الجهاد كرياً في خطواته عنياً في عطائه. ويمكن القول إنّ الجهاد انطلق واشتد عوده مع سنة ١٩٧٨م. فلقد هبّ في ٢٧ ابريل ١٩٧٨م مسلمو زيروك بمحافظة بكتيا، وفي ٤ مايو قامت محافظة غور. ثم توالت المحافظات في أفغانستان، تعلن كلها واحدة بعد الأخرى انطلاقتها للجهاد في سبيل الله. فقامت المحافظات: فراه، أوروزجان، جوزجان، بادغيس، فارباب، لوجر، بل خمرى، لغمان، وردك، بنجشير، غزني، نورستان، سمنغان، هرات. وكانت مذبحة هرات المشهورة في ١٥ مارس ١٩٧٩م، حين قامت القوات القادمة من قندهار بارتكاب مجزرة رهيبة في هرات، حيث قتل مالا يقل عن (٣٥) ألفاً من المدنيين والعسكريين المتعاطفين مع المجاهدين، بسبب قصف الطائرات الشديد على المنطقة، القصف الذي واكب عمل القوات الزاحفة.

وقامت مظاهرات في سجون الدولة الظالمة العميلة، أشهرها ما تم في سجن بل جرخي الشهير، حيث سقط (٤٠) مجاهداً بينهم سيِّد أَكْبَر في ٤ يونيو ١٩٧٩م. وقام عصيان عسكري في هرات في ٢٥ يونيو ١٩٧٩م أدى إلى مقتل (١٩) ضابطاً ومدنياً (١٦)

وأمام هبة الشعب المسلم وجد الاتحاد السوفياتي أنه لابد من تدخله المباشر لحماية الحكومة العميلة القائمة، فهبطت الطائرات السوفياتية في ٢٤ و ٢٥ ديسمبر ١٩٧٩م في مطار كابل تحمل القوات والمعدات، ثم تلا ذلك فوراً في ٢٧ ديسمبر ١٩٧٩م اجتياح القوات السوفياتية لأراضي أفغانستان، وفي ٢٨ ديسمبر أعلن بابراك كارمل من الإذاعة أنه أصبح الرئيس الجديد لحزب الشعب الديمقراطي الحاكم، وهو الحزب الشيوعي، بعد الإطاحة بنظام حفيظ الله أمين.

دخلت القوات السوفياتية بطائراتها ودباباتها وسائر معداتها ورجالها، وهي تحسب أن الجولة هينة عليها، تحسبها مثل جولاتها السابقة الظالمة في الأرض هنا وهناك.

وضج العالم لهذا التدخل السافر! وعقدت جمعية الأمم المتحدة جلسة خاصة في يناير ١٩٨٠م، وأصدرت قرارها بضرورة الانسحاب الفوري بدون شرط، بموافقة

<sup>(</sup>١) بشائر النصر. د. عبد الله عزام. ط١. ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م. (ص: ٣٨).

<sup>(</sup>٢) مجلة البنيان المرصوص: العدد (٢٦). (ص: ٥٧ - ٥٩).

(١٠٤) دولة ومعارضة (١٨) دولة. ولكن الاتحاد السوفياتي لم يخضع للقرار، لأن العملاقين الكبيرين: الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكية كانا على تنسيق واتفاق. ولقد صرح كارتر رئيس أمريكا آنذاك بها معناه: «لقد اتفقنا مع الاتحاد السوفياتي على أن يدخل بقوات محدودة إلى أجل محدود. ولكن الاتحاد السوفياتي خدعنا». والحقيقة أن كارتر يحاول أن يخدع العالم بكلامه هذا، ولكنه لم يفلح.

لقد كانت هذه المعركة تكشف صورة واضحة عن تعاون النظام الشيوعي والنظام الرأسالي في حربهم ضد الإسلام. ولقد كتبت مجلة المجتمع في عددها ٢٠ صفر لسنة وعشرين ١٤٠هـ، أن وكالات الأنباء العالمية أشارت إلى وثيقة سياسية تعود إلى ثلاثة وعشرين سنة مضت جاء فيها: «إن السياسة الأمريكية مسئولة عن دفع أفغانستان في أحضان الاتحاد السوفياتي»(١). ولقد كانت هذه سياسة بارزة في أفغانستان، فالملك ظاهر شاه، وهو موال للغرب، يدفع النشاط اليساري في البلاد، ومحمد داود يتعاون مع الغرب ويغذي الشيوعيين في البلاد. ونلمس هذه الظاهرة في مصر حين دفعتها أمريكا دفعاً إلى الاستعانة بالاتحاد السوفياتي. وفي فلسطين حين كان يرعى الانتداب البيطاني الحزب الشيوعي اليهودي والحزب الشيوعي العربيّ. ونلمس هذه الظاهرة في كثير من أنحاء العالم الإسلامي.

وبناء على طلب ضياء الحق، رئيس دولة باكستان، تم انعقاد جلسة طارئة لوزراء خارجية الدول الإسلامية بإسلام آباد، لمناقشة قضية التدخل السوفياتي. وذلك في يناير ١٩٨٠م.

ولقد شمل الجهاد الإسلامي في أفغانستان النشاط النسائي. لقد بدأت الحركة النسائية سنة ١٩٧١م، ثم استؤنف العمل سنة ١٩٨١م بتأسيس المنظمة الإسلامية لنساء أفغانستان، ومن بعدها جمعية الأخوات المسلمات التابعة للجمعية الإسلامية الأفغانية، كما سبق أن ذكرنا.

أسست المنظمة الإسلامية عدة مدارس وعدة مراكز لتحفيظ القرآن ولابد من أن نتذكر حقائق الواقع في أفغانستان. فإن ٩٥٪ من نساء أفغانستان لايعرفن الكتابة

<sup>(</sup>١) كتاب أفغانستان مقبرة الغزاة. تأليف: أم القعقاع. (ص: ١٠٩).

والقراءة. ولكن (٨٠٪ - ٩٠٪) منهن يعرفن قراءة القران الكريم فقط ومعظم النساء اللواتي يعشن في الريف منهن متمسكات بالحجاب، يساعدن في الزراعة وتربية الماشية وبعض الصناعات. وأما في المدن فقد رافقت سياسة التغريب سياسة التعليم، فتأثر النساء بمظاهر الحضارة الغربية. وكان على رأس من تأثر بذلك «ثريا» زوجة الملك أمان الله، الزوجة التي ظهرت في مجلس الشورى كاشفة الوجه حاسرة الرأس بحدود سنة ١٩٢٧م، كما ذكرنا سابقاً.

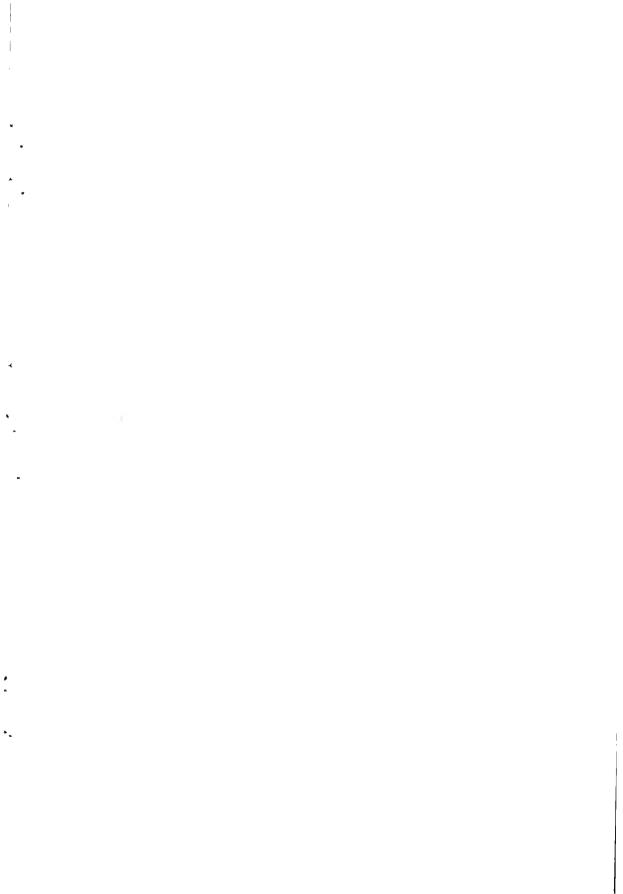

# الباب الثالث

انطلاقة الجهاد الأفغاني

#### الفصل الأول

# الجماد العسكري و مسيرته

لا أكاد أجد مهمة في ميدان الكتابة أدق أو أكثر صعوبة من الكتابة عن الجهاد العظيم في أفغانستان، جهاد المسلمين، جهاداً تفرَّد في نهجه ومعالمه عن جهاد المسلمين في القرن العشرين في أي قطر آخر. وتنشأ الصعوبة والحرج من أنني أعزم أن أكتب صفحات محدودة، لتمثل هي وسائر النثر، والقصائد الشعرية معها، ملحمة ميدانية من أكرم الملاحم وأجلها. صفحات محدودة لجهاد عمد!.

ولكنها محاولة لابد منها. لنقدّم بين يدي الشعر صورة سريعة تعين على تتبع الأحداث في مراجعها، وتشير ولو إشارة إلى ما نعتقده هاماً وجليلًا، حتى ينهض المسلم بعد ذلك إلى دراسة أوسع لقضية هي من أهم قضاياه في العصر الحديث.

لقد انطلق الجهاد الأفغاني، كها ذكرنا قبل قليل، ثمَّ امتدَّ في أرض أفغانستان، واشتد عوده، حتى شمل الشعب الأفغانيّ كله، وحتى شمل أرض أفغانستان كلها، جبالها الشاهقة، ووديانها العميقة، وأنهارها وسهولها، ومحافظاتها كلها.

ومع انطلاقة الجهاد ازداد ضغط الشيوعيين وضغط جيش الاتحاد السوفياتي، ضغطاً يحمل الإجرام والفتك والوحشية. لقد لجأ الاتحاد السوفياتي إلى المذابح الجماعية على صورة وحشية تتقزز منها الأبدان، وتذكر بجرائم الغزاة العتاة المعتدين في الأرض<sup>(۱)</sup>، الظالمين المفسدين، على مدى العصور. ومن هذه المذابح التي قام بها الاتحاد السوفياتي ـ الدولة الكبرى العملاقة ـ ما يلى:

١ مذبحة مديرية جين / ننجرهار حيث حرقوا (٥٢) طفلًا وشيخاً وإمرأة بعد أن أطلقوا عليهم الغاز المضحك.

<sup>(</sup>۱) نقصد بهؤلاء من يسميهم الناس عادة بالمستعمرين. ولفظة استعمر ومستعمر واستعهار تعود إلى لفظة قرآنية ربانية، تحمل ظلالاً كريمة لمهمة الإنسان في الأرض، وللأمانة التي حملها. فقد جاء في سورة هود: «وإلى ثمود أخاهم صالحاً قال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب». (هود: ٦١). أي ظلب منكم عهارتها. ولذلك لا نجد أن استعمال هذه اللفظة مناسب للتمبير عن العدوان والظلم والإفساد.

٢ ـ مذبحة قصابٍ كلي وعيسى خيل / كندز حيث قتلوا (٤٠٠) من القريتين.

٣ ـ مذبحة خان أباد: قتلوا (١٨٠) شخصاً.

٤ ـ مذبحة قرية شمنجل/ولسوالي قرعني/لغمان: قتلوا جميع أهل القرية.

٥ ـ مذبحة زرغن شهر / اللوجر.

٦ ـ مذبحة هرات / زندة جان.

٧ - مذبحة في أحد مساجد هرات قصفوه بالطائرات بعد جمع الناس فيه.

يضاف إلى ذلك جرائم الاعتداء على الأعراض بصورة همجية، والمجاعات التي ألمت بكثير من المناطق، والقحط الذي أصاب مناطق عدة، وسائر ظروف الحرب الفتاكة الدائرة على أرض أفغانستان. لقد أدى هذا كله بصورة حتمية إلى هجرة أعداد كثيرة، وخاصة من غير المقاتلين والشباب، إلى باكستان. فقد بلغ عدد المهاجرين مع يوليو ١٩٨٠م بحدود (٨٠٠) ألف مهاجر. ثم زاد العدد في عام ١٩٨٢م إلى أكثر من ثلاثة ملايين مهاجر.

لقد كانت إمكانات القتال غير متوافرة على الصورة التي يتطلبها الموقف. فقلة في العتاد، وبداية في التدريب والإعداد. ولكن هذا لم يفت من عضد المجاهدين، فمضوا بكل عزة وتصميم. فكانوا يضطرون أحياناً إلى نقل ذخائرهم من الجنوب إلى الشهال, إلى حدود الاتحاد السوفياتي، على الحمير والبغال، في رحلة تستغرق شهراً أو شهراً ونصف مع صعوبة الطرق والأجواء الطبيعية.

ولم يكن جهاد المجاهدين ينحصر في ميدان واحد. ولكنها ميادين متعددة يخوضونها في وقت واحد. فمع القتال العسكري والالتحام والصدام، كان هنالك ميدان التعليم، والصحة، والاقتصاد، والسياسة، وسائر الميادين الأخرى، خاضها المجاهدون دون ملل أو استسلام، على عنف المؤامرات ضدهم، ومحاولات التخذيل التي كانت تدور هنا وهناك، ومحاولات التمزيق والتفريق. وكانت كل الدول الشيوعية والرأسهالية تدلي بدلوها في هذه الجريمة البشعة.

ولقد تجاوز المجماهدون هذه الفتن كلها بصورة سريعة لم يتوقعها أعداء الله، فالتقت جماعات الجهاد المسلمة كلها في أول اجتماع مفتوح لهم، في ٢٥ إبريل

· ۱۹۸ م، في مدينة بيشاور برئاسة عبد رب الرسول سياف(١)

وضربت المرأة الأفغانية المسلمة أروع الأمثلة في الدفاع عن دينها وإيمانها وعرضها. كانت المرأة تدفع الأطفال والشباب إلى الجهاد، وكانت تقدم حياتها ما استطاعت لتحمي شرفها. وكانت تعين في الجهاد على قدر ما تستطيع، وهي في قمة إبائها وإيمانها.

فتاة تحلم بالشهادة في سبيل الله وتسعى لها سعيها، وكانت ستُزَفُّ إِلى زوجها بعد يومين. خرجت تعرقل سير قافلة من دبابات الأعداء، فمضت في جهادها كريمة حتى انتقلت إلى بارئها، فعسى الله أن يتقبلها شهيدة في جنته (٢)

لقد أصبح الوعي الجهادي نامياً في الأسرة، حتى إن الأم لتخجل أن ترى ابنها شاباً لا يشارك في الجهاد. ولا يزال الناس يذكرون قصة المرأة المؤمنة العجوز «أدي غازي» التي ألهبت حماسة المجاهدين، سنة ١٨٤١م، في حربهم ضد الإنجليز، حتى استطاعوا طردهم من القمة الاستراتيجية التي كانوا يحتلونها وكذلك قصة البطلة المؤمنة ملالي سنة ١٨٨٠م في حرب الأفغان ضد الإنجليز، حين ألهبت بنشيدها الإيماني نفوس المجاهدين، فحملوا على الأعداء حملة صادقة حتى انتصر وا(٣).

ولم يقتصر الجهاد الأفغاني على حرب الاتحاد السوفياتي والشيوعيين في داخل أفغانستان، وإنها امتد إلى داخل الاتحاد السوفياتي. فقصفوا منشآت داخل طاجكستان (٤)، ودارت معركة قرب محطة القطار في طشقند (٥)، وضرب المجاهدون بحر الخزر (قزوين)، ومطار ترمذ، ودخلوا من بادغيس إلى غابات الفستق في الاتحاد السوفياتي، ودخل مولوي عبد الجبار «أوزبكستان» عدة مرات، وأخليت مدينة «أفينا»

<sup>(</sup>١) البنيان المرصوص: العدد (٢٦). (ص: ٥٨)

<sup>(</sup>٢) أفغانستان مقبرة الغزاة: (ص: ١٦٩).

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر: (ص: ١٧٢ ـ ١٧٤).

<sup>(</sup>٤) مجلة البنيان المرصوص: العدد (٢٦).

<sup>(</sup>٥) عبر وبصائر: (ص: ٤٩).

ومدينة «كتافشلاق» من سكانها، وأغار المجاهدون على مطار «قلعي خم» ودمَّروا فِيه بعض الطائرات وأشعلوا محطة بنزين، ودخل «مير حمرة» إلى ما وراء حدود الاتحاد السوفياتي في نيسان سنة ١٩٨٦م، وأخد (٢٥) أسيراً مع قطيع من الأغنام، ودخل «أنجنير بشير» عدة مرات من «تخار» إلى الاتحاد السوفياتي، ليقوم بعمليات حربية ناجحة (١).

وقد استطاع المجاهدون في ٢٢ ديسمبر ١٩٨٣م أن يستولوا على مطار «الأرجون» بعد قتال عنيف قتل فيه مائة شيوعي .

ويقوى الجهاد ويشتد عوده. وينتقل من نصر إلى نصر. فيفتح المجاهدون ولاية (كونر) بأكملها في اكتوبر ١٩٨٨م، ومعظم مديريات محافظة بكتيا في أكتوبر ١٩٨٨م، ويسيطر المجاهدون على طريق (طورخم ـ جلال آباد) العام كذلك في اكتوبر ١٩٨٨م. ويعنم المجاهدون أسلحة وذخائر ومعدات كثيرة في كثير من معاركهم.

وفي ١٠ إبريل ١٩٨٨م وقع أضخم انفجار في مستودع للذخيرة في إسلام أباد، فقتل في هذا الانفجار العشرات من الشعب الباكستاني.

إن الصبر العظيم الذي تحلّى به المجاهدون، والتضحيات الهائلة التي كانوا يبذلونها، والعزيمة والتصميم على راية واحدة هي راية الإسلام، ونهج واحد هو نهج الإسلام، إن هذا كله دفع الكثيرين من القوات الحكومية أن تترك حكومة العميل «نجيب الله» وتنضَّم إلى المجاهدين. وهؤلاء الذين انضموا لم يكونوا جنوداً فحسب، وإنها جنوداً وقادة عسكريين في رتبهم المختلفة فتجد أن من أخبار الجهاد أن انضم القائد الحكومي جمعة خان للكتيبة السادسة مع (١٦) من جنوده إلى المجاهدين ومعهم سيارة عسكرية وكمية من الأسلحة. كان ذلك في ولاية فراه (٢).

وينضم في نفس الولاية (٤) ضباط و (٣) جنود مع أسلحتهم إلى المجاهدين كذلك. وانضم كذلك الفريق فاروق ظريف رئيس قسم الأمن بحكومة كابل. وانضم عدد من الجنود بعد أن قتلوا قائدهم ومعاونه. وتمتد هذه الأحداث في تاريخ طويل.

<sup>(</sup>۱) عبروبصائر: د. عبدالله عزام. (ص: ٤٩).

<sup>(</sup>٢) مجلة الجهاد: العدد (٧) السنة الأولى.

لانستطيع أن نتحدث عن جميع المواقع والمعارك والبطولات. فهذه تحتاج إلى مجلدات. ولكننا في هذه العجالة نشير إلى عدد يسير من أهم المعارك التي دارت في هذا التاريخ الطويل.

لقد استطاع المجاهدون أن يسيطروا على ما يزيد عن ٩٥٪ من أرض أفغانستان، منتقلين من نصر إلى نصر (١٠).

من أهم المعارك معركة جلال أباد. وهي عاصمة ولاية ننجرهار. ومنذ سقوط منطقة طورخم الحدودية بيد المجاهدين في ديسمبر ١٩٨٨م، والمجاهدون يتقدمون في الولاية شيئاً فشيئاً، حتى لم يعد للشيوعيين تواجد إلا في جلال أباد ومديرية «سرخ رود» ومديرية «تشبرهار». وأخذ المجاهدون يخططون للهجوم على جلال أباد. ودارت معركة كبيرة حول جلال أباد ابتدأت مع ١٩٨٩/٣/٤م. ومضى الهجوم بقوة، يشارك فيه أكثر من (٣٠٠) مجاهد. ولقد قاوم الشيوعيون مقاومة عنيفة جداً غير معهودة منهم. والمعركة تستمر كسائر المعارك الكبرى في أفغانستان.

وكان لسقوط (تمرجيل) بأيدي المجاهدين في ١٩٨٩/٣/٦م أثر كبير في تقدم القتال. وكذلك كان هناك أثر كبير لسقوط (خيوة).

ومعركة كابل من أضخم المعارك. وكابل العاصمة قريبة من جلال أباد. وسقوط جلال أباد يسهّل سقوط كابل. وقد قام المجاهدون بعدة ضربات على مدينة كابل، وقصفوا مطارها بشلاتين صاروخاً. واستولى المجاهدون على (ميربجاكوت) في وقصفوا مطارها بشلاتين صارك عنيفة وغنموا أسلحة وذخائر ومعدات وأخذوا أسرى كذلك. وقد استعاد المجاهدون السيطرة على معظم منطقة نعمان شمال غرب العاصمة كابل. وتمضي معركة كابل حامية الوطيس. واحتل المجاهدون (قرة باغ)، (مير بشته كوت)، (شكردارا) من مديريات كابل. واخترقوا الحزام الأمني الثالث (كمرنبد)، وانقضوا على الحزام الأمني الثاني (الحاد)، ولم يبق إلا الحزام الأول، وأصبح أكثر من ولاية كابل تحت سيطرة المجاهدين.

ومعارك كثيرة دارت على ممر (سالأنج)، وخاصة على أثر انسحاب الاتحاد

<sup>(</sup>١) الموقف: العدد (٥) السنة (٢).

السوفياتي واستخدامه هذا الممر لإيصال المؤن والأسلحة والمعدات إلى داخل مدينة كابل. ولقد أظهر المجاهدون بطولات عظيمة فيه، وقدرة واعية على تحديد المواقف والخطوات. وأقام الروس عدة كهائن في الممر ذهب ضحيتها عدد من القادة مثل: جيلاني عزيز الله، وحبيب خان شاتول، وعبدالرب خان. ويعتبر ممر سالانج امتداداً لجبال الهندوكوش التي تشكل أعلى جبال أفغانستان. وهو يربط شهال البلاد بباقي المناطق الشرقية والغربية والجنوبية. ولقد أنشأ السوفيت هذا الممر أيام الملك ظاهر شاه، واعتبروه عنوان صداقة. وقد تم افتتاحه في أغسطس ١٩٦٤م وسموه طريق المحبة. استغرق بناؤه ست سنوات، وفيه دهاليز وممرات مسقوفة، وفيه نفق يبلغ طوله حوالي (٢٠) كيلو متراً، وارتفاعه (١٧) قدماً وعرضه (٢٥) قدماً، ويرتفع عن سطح البحر ١١١٠٠ قدماً. أما طول الممر بكامله فيبلغ (١٠٧) كيلو متراً (١٠٠٠)

ومن المواقع الهامة فتح مديرية (سبين بولدك) في يوم الجمعة ١٩٨٨/٩/٩م، وكذلك فتح القلعة الحصينة فيها، في معركة عنيفة استمرت قرابة أسبوعين تقريباً. وقد غنم المجاهدون فيها راجمة صواريخ لأول مرة مع عشر دبابات سليمة، وذخائر وأسلحة كثيرة (٢).

وارتفع الأذان والتكبير، أول أذان منذ بدء الجهاد فوق أرض (تشاوني)، في الساعة السادسة والنصف من صباح ٢٩ رمضان ١٤٠٨هـ. وتشاوني تعني القلعة. وهي من أشهر الحصون في أفغانستان لتحكمها في ٧٠٪ من طرق المجاهدين. وقد بدأ أول حصار لها في صيف (١٩٨٤م)(٣)

وسيطر المجاهدون على (دراكي) العاصمة العسكرية لخوست. وهاجموا معظم مطارات الشمال: (شينداند) وقاعدتها الجوية، مطار هرات، وبلدة إسلام قلعة، مطار (تبخر) في (زابل)، مديرية (قيصر) في (فاراب).

كما فتحوا مديرية (عليكار) في أوائل نوفمبر ١٩٨٨م، و(ماتكو)، وعدة مراكز

<sup>(</sup>١) البنيان المرصوص: العدد (٢٦) شعبان ١٤٠٩هـ. (ص: ١٦).

<sup>(</sup>٢) البنيان المرصوص: العدد (٢٤) صفر ١٤٠٩هـ.

<sup>(</sup>٣) البنيان المرصوص: العدد (٢١). شوال ١٤٠٨هـ.

عسكرية في ولاية لغمان.

ولعله من أهم المعارك التي يجب الإشارة إليها معركة (خوست). و(خوست) هي المدينة الثانية في ولاية (محافظة) «بكيتا» بعد عاصمتها (كردين). وهي قريبة من الحدود الباكستانية. وقد ضرب المجاهدون حصاراً شديداً حول خوست، وهي تضم (٤٠) ألف شيوعي في ظروف قاسية تهددهم بالمجاعة والأوبئة. وبدأت القوات السوفياتية هجومها في ٢٠/١٢/١٨م، في ظروف شديدة البرودة، ومهدت لهجومها بقصف كثيف شديد من المدفعية والطيران والدبابات. ودارت معارك عنيفة قاسية. وتمضي المعارك في هذا الميدان على أعنف صورها. وفي ٢١ يناير ١٩٨٨م تبدأ القوات السوفيتية بالانسحاب من خوست بعد أن تكبدت حسائر جسيمة.

ومن الميادين المهمة (بنجشير) حيث دارت معارك ضارية عنيفة. وامتدت المعارك في معظم ولايات أفغانستان. فقد أعلنت مصادر المجاهدين في صفر ١٤٠٨هم، أكتوبر ١٩٨٧م، عن وقوع (٣٥٠) عملية قتالية خلال شهر أكتوبر في (٢٦) ولاية من مجموع (٢٩) ولاية، غنم فيها المجاهدون كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة والمعدات.

وفي ٢٧ رمضان ١٤٠٨هـتم فتح مركز «تنباته» بوادي «بنجشير». وتفيد التقارير آنذاك أن قوات كابل انسحبت من مراكزها من وادي بنجشير لتتمركز حول ممر سالانج الاستراتيجي المتاخم للوادي. ودارت معارك أخرى في منطقة الوادي حقق المجاهدون فيها نصراً كرياً.

ومعارك قندهار واسعة وكبيرة، وتكاد تكون قندهار مشتعلة دائماً بالعمليات، حتى سميت قندهار الرعب. ومعارك واسعة في ولاية ننجرهار. وحرب وجهاد شامل في أرض أفغانستان كلها.

هذه الحرب الملتهبة كان وقودها النفوس المؤمنة والقلوب الصابرة والرجال المحتسبون. ولعل الشعب الأفغاني قدَّم لها أكثر من مليون ونصف مليون قتيل، ندعو الله أن يتقبلهم جميعاً شهداء في جنته.

لقد أدخل السوفييت نصف مليون جندي في أفغانستان. وتقدر التكاليف اليومية

لهذا الجيش (٢٥٠) مليون دولاراً يومياً و (١٠٠) مليون دولاراً أُخرى مساعدة لنظام كابل(١) هذا خلاف الخسائر الكبيرة من طائرات ودبابات وذخائر ومعدات.

وقد أعلن معهد الدراسات الاستراتيجية في لندن عن مقتل (٢٥) ألف جندي سوفياتي خلال (٥) سنوات<sup>(٢)</sup>. وأصبحت نتائج القتال مفاجئة للاتحاد السوفياتي، وللدول الكبرى، ولحسابات الشرق والغرب، ولظنون وأمنيات الذين في قلوبهم مرض. وكانت النتائج بشرى للمؤمنين الذين يجبون الله ورسوله.

ولقد هبّ إلى صفوف المجاهدين أعداد من العالم العربي، وأعداد من باقي بلدان العالم الإسلامي، يجاهدون مع إخوانهم الأفغان. فضرب هؤلاء مثلاً لوحدة الأمة المسلمة، وأعطوا أملاً في مستقبل قريب مشرق بالعزة والقوة.

ولكن لابد من أن نعترف أن هؤلاء كانوا قلة بالنسبة لعدد المسلمين في الأرض، المسلمين الذين تجاوزوا المليار. وهنا نحتاج إلى وقفة صادقة مع أنفسنا، وإلى تأمل وتدبّر، وإلى مراجعة حساب.

كيف يريد المسلمون أن يجابهوا الغزاة المعتدين الظالمين في الأرض، ومعظم الطاقة البشرية معطلة، في أمواج من البشر لا تكاد تنتج شيئاً في معركة الإسلام، وأمواج أخرى لا تنتج إلا الأذى والهدم؟!

لابد من مراجعة الحساب والنهج! .

وفي يوم ٢٧/٤/٢٧م، ومع دخول السنة الحادية عشرة من بدء الجهاد في أفغانستان، يعلن المهندس حكمتيار في افتتاحية مجلة الموقف العددان (٦، ٧) للسنة الثانية أن هذه الحرب قد أودت بحياة أكثر من (٠٠٠, ٥٠٠٠) مليون وثلاثمائة وخمسين ألف شخص، وتسبب في دمار أكثر من ٧٠٪ من البلاد وأجبر (٥,٥) مليون مواطن على الهجرة من أفغانستان، بعد أن تهدمت بيوتهم تحت وابل القصف من الدبابات الزاحفة والطائرات المنقضية (٣).

<sup>(</sup>۱) کتاب عبر وبصائر: (ص: ۸۲).

<sup>(</sup>٢) البنيان المرصوص: العدد (٢٦). (ص: ٥٨ (٣) مجلة الموقف: العددان (٦، ٧). (ص: ٤). الافتتاحية.

ولكن الله سبحانه وتعالى أرسل على الاتحاد السوفياتي نكبات ومصائب، كل واحدة منها آية بينة وإنذار للكافرين وبشرى للمؤمنين. فمن لطواغيت الأرض إذا استكبروا وعتوا وظلموا إلا الله الواحد القهار؟!

لقد كانت أول آية جعلها الله درساً وعبرة للسوفيت، وآية بينة عسى أن يتدبروا، هي جهاد المؤمنين ووثبة الصادقين، يتسابقون إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين. إنها آية بينة حين ينتصر النفر القليل والعتاد اليسير على دولة كبرى مثل الاتحاد السوفيات.

آية بيّنة، وقدر لله غالب، وقضاء ماض.

ثم انفجار المفاعل النووي السوفيتي في (تشورنوبيل) بمدينة (كييف) عاصمة (أوكرانيا) السوفيتية في إبريل ١٩٨٦م. لقد دمّر الطواغيتُ المفاعلات النووية في العراق وتآمروا على تلك التي في باكستان. فمن يدمّر المفاعل النووي للطواغيت؟! إنه الله الواحد القهار، العزيز المنتقم الجبّار!

وامتد خطر المفاعل النووي من (تشورنوبيل) إلى أنحاء الاتحاد السوفياتي، وإلى أوروبا، يحمل النذير والعبرة والتذكير. «فهل من مُدَّكر»؟!

ومضى قضاء الله وقدره ينذر الناس عسى أن يعتبروا .

ثم الكارثة المذهلة، والفاجعة المرعبة، الزلزال المدمِّر في أرمينيا. في يوم الأربعاء ٧ ديسمبر ١٩٨٨م. ضرب أرمينيا السوفياتية، زلزال مدمِّر بدرجة (٨ على مقياس ريختر). وفي خلال ثوانٍ أصبحت المباني أطلالاً تطحن تحتها أكثر من (٥٥) ألف قثيل. وكأن الناس لم تعهد زلزالاً مثل هذا، وكأنهم نسوا ما حدث في الصين سنة ١٩٧٦م، في مدينة (ناتج شان) حيث ابتلع أكثر من (٠٥٠) ألف إنسان. وذكرت مجلة نيوزويك في ٢ يناير ١٩٨٩م أن ضحايا أرمينيا كانوا لا يقلون عن (١٠٠) ألف نسمة في بلدة (لينياكان)، و (٢٠٠) ألف في بلدة (سبيتاك) وغيرها.

وزاد من المأساة عبرة ونذيراً تحطم طائرة عسكرية سوفياتية في (لينياكان) ومقتل (٧٨) عسكرياً، ثم تحطم طائرة إنقاذ يوغوسلافية قرب (إيريفان) ومقتل السبعة الذين كانوا عليها.

وانكشفت قدرة الاتحاد السوفياتي في هذا الموقف، حيث ظهر سوء الإدارة وسوء التنظيم وضعف الإمكانات، حتى إن بعض الطائرات تحوّلت عن مسارها واتجهت إلى بلدة سوتشي التي تبعد (٣٦٠) ميلًا عن مكان الزلزال، تحت تأثير سوء الطقس والازدحام الجوي، هذا كله كان سبباً مباشراً في زيادة عدد الضحايا. واستنجد الاتحاد السوفياتي بالأصدقاء والأعداء. والمسلمون فزعوا للنجدة بالطائرات والأموال والخدمات، فقد ذهبت (٤٠) طائرة من البلاد العربية على الأقل.

نعوذ بالله من كل سوء، ونلتجيء إليه، وندعوه ونتوسل أن يحمي عباده المؤمنين، وأن يثبتنا على الإيمان، نحيا عليه ونموت عليه، إنه هو المولى، نعم المولى ونعم النصير.

آيات وعبر فهل من معتبر؟!

ومازالت المعركة العسكرية في أرض أفغانستان ملتهبة، والجهاد ماضياً بإذن الله . وبالرغم من انسحاب الاتحاد السوفياتي إلا أنها مازالت تمد حكومة نجيب في كابل بالمساعدات. وفي الوقت نفسه خُفِّفت المساعدات التي كانت تصل إلى المجاهدين . ولا شك أن اغتيال ضياء الحق ، رئيس حكومة باكستان ، رحمه الله ، أفقد الجهاد الأفغاني سندا قويا ، وأوصد بعض أبواب الامتدادات وجاء لقاء الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في مالطة ليظهر مواقف دولية جديدة في مناطق متعددة من العالم ، ومن بينها أفغانستان . وتعرضت أفغانستان مع هذه الأحداث لفصل شتاء قاس أثر في إمكانات التحريات العسكرية ، يضاف إلى ذلك القحط الذي عانت منه البلاد .

وتبع ذلك سلسلة من جرائم الاغتيالات في صفوف المجاهدين، ووفاة بعض العاملين النشطين. فتوفي تميم العدناني وهو في جولة من جولاته خارج أفغانستان يدعو لقضيتها في ١٨ اكتوبر ١٩٨٩م في أورلندو بفلوريدا. واغتيل الدكتور عبدالله عزام في بيشاور، وهو في طريقه إلى مسجد الشهداء لأداء صلاة الجمعة ومعه ولداه محمد (٢٠) سنة، وإبراهيم (١٥) سنة، حين انفجرت بسيارتهم عبوة ناسفة يبدوا أنها وضعت وأعدت في هذا المكان على طريق المسجد قبل أيام، فقضت عليهم في جريمة مروعة مدبرة، في ٢٦ ربيع الآخر ١٤١٠هـ الموافق ٢٤ نوفمبر ١٩٨٩م ندعو الله أن يتقبلهم جميعاً ومن سبقهم من إخوانهم شهداء في جنته. وحملت الصحف أنباء اغتيال بعض القادة الميدانيين.

وجاءت حادثة «فرخار» في ولاية «تخار» في شال أفغانستان في ٦ ذي الحجة ١٤٠٩هـ الموافق ١٩٨٩/٧/٩م، حيث قُتل عدد من المجاهدين من «الجمعية الإسلامية» في كمين أعده أحد رجال «الحزب الإسلامي». وأصدرت حكومة المجاهدين بياناً حول ذلك وقع عليه رئيس الجمعية الإسلامية برهان الدين رباني، ورئيس الحزب الإسلامي قلب الدين حكمتيار، ورئيس الدولة ورئيس الوزراء، يعلنون كلهم تضامنهم لدراسة القضية وتكوين محكمة إسلامية للقضاء في الحادث. ومضى الجهاد قوياً صلباً بإذن الله. وإنها لمسئولية كبيرة تقع على عاتق المجاهدين أن يصبروا ويصابروا ويخلصوا النيّة لله والعمل لوجهه الكريم.

وكذلك كانت حادثة اغتيال القائد الداعية جميل الرحمن أمير جماعة الدعوة إلى القرآن والسنة فاجعة أليمة، تكشف مدى عمق التخطيط الإجرامي لبث الفرقة بين المجاهدين، ولتوهين قواه وصفوفه. لقد اغتيل رحمه الله يوم الجمعة ٢٠ صفر ٢١٤١هـ الموافق ٣٠ آب (أغسطس) ١٩٩١م، قبل صلاة الجمعة، وهو في بيته يستعدُّ للتوجه للصلاة، بعد أن أنهى بعض اجتهاعاته مع إخوانه. دخل عبد الله الرومي، وهو رجل منتسب إلى الإسلام، اطمأن إليه الحرس فأدخلوه. ولما اقترب تظاهر بأنه يُهمُّ بتقبيله، فأطلق النار على الحرس، ثم قتل نفسه.

ولقد أثار حادث الاغتيال حساسية والتباساً، بسبب ما سبقه من خلاف بين الحزب الإسلامي وبين جماعة الدعوة إلى القرآن والسنة حول ولاية «كنر»، وما دار من قتال بينهما فيها. ولكن الثقة قوية بأن حادث الاغتيال لا علاقة له بهذه الخلافات، ولكنها أيد أثيمة تعمل في الظلام دبرت الجريمة ونفّذتها.

واستمر الجهاد في معظم ولايات أفغانستان. وكان المجاهدون يسيطرون سيطرة قوية على الوضع العسكري حول مدينة «خوست» من جهاتها الأربع، ويقومون بهجهات متعددة. وفي يوم ١٩١١/ ١٩٩٠م قام المجاهدون بهجوم شامل على المدينة من عدة محاور، واحتلوا بعض المواقع حولها وأخذوا بعض الأسرى وغنموا بعض الأسلحة. وحرر المجاهدون ما يقرب من ٩٠٪ من أراضي منطقة لوجر، ويبقى تحت سيطرة الحكومة مركز الولاية خوست ومنطقة بنشير أفغان. وتستمر المعارك ضارية في

منطقة لوجر.

ولا تزال جلال أباد من المناطق الهامة التي يدور فيها القتال شديداً حتى الآن(١)

ولكن أخطر المواقع وأهمها هي «كابل» مركز النظام الشيوعي. وحول كابل تدور معارك عنيفة. وقد طلب قائد الفرقة الرابعة التابعة للنظام الشيوعي المصالحة الوطنية مع الحاج «شير علم» في محاولة لاستدراجه والمكر به. ولكن محاولاته فشلت وانسحب من الميدان بعد قتال خسر فيه من رجاله وعتاده. ومازال القتال ماضياً حول هذا الموقع الهام. ومن أجل هذا الموقع يدور صراع عسكري وسياسي كبير. ويبدو أن «الحزب الإسلامي» الذي يرأسه المهندس قلب الدين حكمتيار، استطاع أن يقيم شكلاً من أشكال التعاون مع بعض القادة العسكريين الشيوعيين في قلب كابل، الذين يعتمد عليهم نجيب الله في حكمه وعلى رأسهم الجنرال «شاه نواز تاناي» رئيس جناح خلق في الحزب الشيوعي الأفغاني ووزير الدفاع في حكومة نجيب فقام الجنرال «تاناي» بانقلاب عسكري في كابل ضد نجيب في ٢ مارس ١٩٩٠م، لم يكتب له النجاح. وقد نشأ «تاناي» وتدرب عسكرياً في الاتحاد السوفياتي، بالإضافة إلى إعداده وتدريبه على نواح أخرى تسمع لها مواهبه. لقد عقد المهندس حكمتيار مؤتمراً صحفياً للجنرال نواح أحرى تسمع لها مواهبه. لقد عقد المهندس حكمتيار مؤتمراً صحفياً للجنرال كلم عن كابل، وذلك في ١٤ مارس ١٩٩٩م.

وقد صدرت بيانات متعددة من جهات عدة حول هذا الحادث الهام، بين معارض لهذا التعاون ومؤيد. ونرى أن القضية أعمق من ذلك، وأنها تستحق دراسة أعمق لتقدم للعمل الإسلامي خلاصة تجارب. يحملها جيل عن جيل، لتستفيد الأمة من تجاربها كلها.

<sup>(</sup>١) مجلة الجهاد: العدد (٦٥) شعبان ١٤١٠هـ/مارس ١٩٩٩م.

### الفصيل الثساني

### الجماد السياسي ومسيرته

لم يكن الجهاد العسكري هو الميدان الوحيد الذي خاضه الشعب الأفغاني المسلم. فإذا كان هذا الشعب عبقرياً في جهاده العسكري، فإنه كان كذلك عبقرياً في جهاده السياسي. فقد خاض السياسة من أطهر أبوابها وقال أطهر كلماتها، وظلت كلماته في ساحات القتال هي نفسها في ساحات السياسة. لقد ظلت الجلفية الإيمانية صادقة غنية هنا وهناك، وكانت نفحات اليقين عطراً هنا وهناك. وظلت كلها دروساً رائعةً يتعلم منها إنسان القرن العشرين، ليرى آيات الله تتجدد في واقع بشريّ ضعيف الإمكانات المادية، قويِّ الروح واليقين والثقة بالله.

لقد كانت أول مشكلة جابهها هي اختلاف الأحزاب الإسلامية وجبهاتها. فجابه المجاهدون هذه المشكلة بوعي وإرادة، وصدق وعزيمة، حتى كان أول اجتماع مفتوح يعقد في بيشاور لتحالف المجاهدين الأفغان برئاسة الاستاذ عبدرب الرسول سياف(١). وانطلق اتحاد المجاهدين على أسس مدروسة يدعم الميدان العسكري، والميدان العسكري يدعمه.

ولقد جابه المجاهدون عدداً كبيراً من المشكلات الداخلية: اجتاعية، واقتصادية، وتربوية. لقد كان من أبرز المشاكل ما حدث من هجرة من داخل أفغانستان، وما يترتب على ذلك من زعزعة للصفّ الداخلي. وكان يغذي الهجرة المذابح الجهاعية التي يقوم بها السوفيت، والاعتداء على الأعراض، والجوع والقحط في بعض المناطق، مثل هرات وبادعيس وفرح وقندهار في بعض السنين، وإغراءات الأعداء، وخلافات الأصدقاء، والنواحي الصحية، وما يحتاجه المرضى والجرحى والمشوّهون من علاج ومستشفيات، ونشاط المؤسسات التنصيرية.

ولقد جابه المجاهدون الخلافات الداخلية التي ظل الأعداء ومن في قلوبهم مرض يحاولون تغذيتها وإثارتها. لقد سعى الاتحاد السوفياتي من ناحية، والشيوعيون الأفغان

البنيان المرصوص: العدد (٢٦). (ص: ٥٨).

من ناحية ثانية، والضعفاء والمنافقون من ناحية ثالثة، وأمريكا ومن معها من ناحية رابعة إلى تغذية هذه الخلافات. وربها استعان هؤلاء بسن يواليهم.

لقد زار «نيكسون» مخيمات المهاجرين الأفغان، وزار منطقة الحدود مع باكستان وزار مخيم (ناصر باع). وحين حاول أن يسلم على رجل عجوز سحب الرجل العجوز يده. وقال له آخر: لماذا أعطيتم فلسطين لليهود. فرأى «نيكسون» أمة كاملة تتمثل في رجل عجوز (۱). رأى أمة واحدة ممتدة عبر القرون والعصور!

لقد دُعي القادة الأفغان إلى إلقاء خطاب في هيئة الأمم المتحدة ولعل مثل هذه الدعوة، كما يظن أصحابها، تفتح الباب للقاء الرئيس الأمريكي ريغان. وحدد «ريغان» موعد لقائه مع رئيس الوفد «حكمتيار» والناطق الرسمي باسمه. ورفض «حكمتيار»، ورفض كذلك مندوب الاتحاد الإسلامي سياف تلك المقابلة في ١٩٨٥/٥/٣٠

ربها حدثت مقابلة بعد ذلك، في ظروف جديدة، مما يشجع على الاعتقاد بأن المجاهدين كانوا يتخذون الموقف على أسس واعية هنا أو هناك. فالمقابلة في حد ذاتها ليست حراماً أو خطاً إلا بمقدار ما يقرره الإسلام على ضوء الواقع، وما يتوقع المؤمن من نتائج تخدم هذا الدين وتنصر كلمة الله. والذي نأمله أن يكون هنالك نهج عام يحدد مثل هذه المواقف.

ولا يضر المجاهدين الإشاعات والهمسات، ما صدقوا الله في اجتهادهم ونياتهم، وما أُوفوا بعهدهم مع الله، وما نصحوا لله ولرسوله وللأمة في شورى تدور وقرار يُتَّخَذ.

لا يضرُّ المجاهدين الإشاعات ما داموا يُرسون قواعد إيهانية أصيلة في السياسة الإسلامية، على مستوى قطري، وعلى مستوى دولي. وندرك إشراقة هذه القواعد حين نقارنها بحياة المسلمين في الأرض، وبقضاياهم المختلفة.

لقد أدرك السوفيت، وربها أدركت السياسة الدولية، أن حسم القضية لصالحهم عسكرياً أمر غير متيسر. وهنا ابتدأت نوايا الحلول السلمية عندهم. وأخذت هذه

<sup>(</sup>١) عبر وبصائر: (ص: ٩٦).

الحلول مراحل متعددة تتبدىء بطلب نجيب الله إلى المجاهدين وقف إطلاق النار في ١٥ يناير ١٩٨٧م. وفي ١٧ يناير يلتقي حشد كبير من أكثر من (٢٠٠) ألف من المجاهدين والمهاجرين الأفغان في اجتماع يضم قادة الأحزاب الإسلامية السبعة. وينتهى الاجتماع برفض مشروع نجيب الله.

شورى رائعة تدور في ميدان الجهاد، شورى لا يعطلها أعذار القتال، شُورى لأمر هام خطير يمسُّ مستقبل كل أفغاني، بل كل مسلم. شورى تضع الناس أمام مسئولياتهم اليوم وغداً. شورى في ميدان اللهب والقتال:

لقد تجاوزْتِ شَكْوَانا ووَاقِعَنَا وقُمْتِ مِنْ غَفْوَةٍ ركضاً إلى كَبَدِ هُنَاكَ بَيْنَ اللظَى صُغْتِ السياسة لا بين الأرائِكِ والأطباقِ والحَفَدِ هُناك صُغْتِ على الميدان فلسفةً تقولُ إِن شئت نَصْراً قُمْ له وجُدِ وعُذْ بربّك لا تُشْرِك بِهِ أَحَداً ومن يَعُذْ بِسوى الرحمنِ لم يَسُدِ

وفي يوليو ١٩٨٧م يجتمع لأول مرة (١٢٠٠) من قادة الجهاد بولاية (غور) للبحث في قضايا الجهاد. هكذا ينمو العمل ليستكمل عناصره، فتنمو الشورى في أكرم مظاهرها بعيدة عن ديمقراطية أو غيرها.

لقد شعر الاتحاد السوفياتي بحقيقة الخطر الذي تورّط فيه. وبدأت تراوده فكرة الانسحاب. فقد أعلن غورباتشوف عن انسحاب (٦) كتائب مدفعية من أفغانستان، بالإضافة إلى (٢٠٠٠) جندي سوفياتي، وذلك في يوليو ١٩٨٦م. ثم يعلن نجيب الله، بعد مقابلته الزعيم السوفياتي غورباتشوف، عن رغبته بالمصالحة الوطنية وعن رأيه بقيام حكومة ائتلافية.

ومع اشتداد ضغط المجاهدين، يزور غورباتشوف كابل فجأة، وتستمر زيارته ثلاثة أيام. وبعد ذلك يعلن وزير الخارجية السوفياتي أن عام ١٩٨٨م هو آخر أعوام القوات السوفياتية في أفغانستان، وذلك في يناير ١٩٨٨م.

وفي فبراير ١٩٨٨م يعلن غورباتشوف على شاشات التلفاز السوفياتي عن بدء انسحاب القوات السوفياتية من أفغانستان، شريطة توقيع معاهدة جنيف، ليُمثِّل

هذا الإعلان مرحلة جديدة في حياة الجهاد الإسلامي في أفغانستان، مرحلة تحتاج إلى قدر كبير من الوعي والتدبر والإيهان.

وظهرت هنا المقدرة السياسية للمجاهدين، حين تجاوبوا مع الأحداث بشكل إيمانيًّ حاسم، فأعلنوا عن تشكيل حكومتهم المؤقتة برئاسة المهندس «أحمد شاه أحمد زي». وذلك على أثر تكوين مجلس الشورى الذي حاول الأعداء تعطيله بكل الوسائل. وقد كان انعقاد مجلس الشورى نصراً عظيماً للجهاد الأفغاني. فقد افتتحت الجلسة الأولى عصر يوم الجمعة ٤ رجب ٩٠٤هـ الموافق ٢ شباط (فبراير) ١٩٨٩م، في مدينة الحجاج، المدينة التي أنشأها الرئيس الراحل لباكستان ضياء الحق رحمه الله، لحجاج الصين الذين يأتون من بلادهم عن طريق البر. وقد حضر المجلس قادة المنظات والقادة الميدانيون، وقادة المنظات الشيعية، وممثلان عن القائدين أحمد شاه مسعود وإسماعيل خان وبعض الوجوه السياسية المعروفة من المهاجرين. وبلغ عدد الأعضاء وإسماعيل خان وبلغ عدد الصحفيين ومندوبي الوكالات العالمية (٣١٨) صحفياً معظمهم من الأجانب.

لقد وقفت باكستان موقفاً كريهاً مشرّفاً من الجهاد الأفغاني بقيادة ضياء الحق. وقفت باكستان هذا الموقف حكومة وشعباً. وقامت الدعوة الإسلامية بدورها الكريم وواجبها الأمين إن شاء الله. وباكستان تشترك في حدود طويلة مع أفغانستان تبلغ ٢٥٠ كم تقريباً، تمتد مع خط (ديوراند) الذي يفصل أفغانستان عن باكستان من الشرق والجنوب. ولذلك كان موقف باكستان هاماً ومؤثراً لوجود رابطتين أساسيتين: العقيدة والجوار. ولقد دفعت باكستان، ودفع ضياء الحق حياته ثمناً لهذا الموقف المتحدي للقوى الدولية ولسياستها التي تسعى لها، عندما انفجرت طائرته بمؤامرة دنيئة في ١٧ أغسطس ١٩٨٨م.

لقد سلك الاتحاد السوفياتي عدة طرق للخروج من أزمة دخوله إلى أفغانستان، قبل أن يلجأ إلى الحل الأخير والوحيد، وهو الانسحاب بجيوشه من أرض أفغانستان المسلمة. لقد دعا السوفيت المجاهدين إلى مفاوضات لمناقشة ما أسموه القضية الأفغانية. فكان موقف المجاهدين في قمة الصدق والموفاء لدينهم. فخطب يومها أمير

التحالف الإسلامي حينئذٍ المهندس حكمتيار أمام حشد من المهاجرين في بيشاور رافضاً خطة السوفيت، وذلك في ٢٨ مارس ١٩٨٣م.

ولقد حاولت أمريكا من ناحية أخرى دفع الملك المخلوع ظاهر شاه، ودفع الحياة في كيانه المتهدم، وتركيب بعض الزخارف عسى أن يقبله الشعب الأفغاني. ولكنّ ذلك كله لم يعد بأي نتيجة، وظل موقف المجاهدين صلباً في وعى وإيهان.

لقد حاول الاتحاد السوفياتي بالاتفاق مع الغرب، وبالسير نحو سياسة الاتفاق الدولي، المناداة بتشكيل ما أسموه «الحكومة المحايدة المقبولة لدى الدول العظمى»، وكذلك حاولت إرسال قوات أمن دولية للدفاع عن هذه الحكومة المحايدة الموهومة. كما سعت إلى عقد مؤتمر دولي يوافق على جعل أفغانستان منطقة منزوعة السلاح. يضاف إلى هذا كله جهود الاتحاد السوفياتي في محاولة إشعال نار الحرب الداخلية، وعلى تمرير سياسة الاتحاد السوفياتي، أو السياسة الدولية يضاف إلى ذلك أيضاً محاولة الاتحاد السوفياتي تجزئة أفغانستان، وإيجاد الخلاف بين الأفغان أنفسهم فقد وعد الاتحاد السوفياتي الأحزاب المتواجدة في إيران بالحكم الذاتي، إذا قبلوا بالحكومة الائتلافية مع الحزب الشيوعي (خلق)(١)، ورمت بمختلف وسائل الفتنة.

هذا طرف فقط من محاولات الاتحاد السوفياتي. يُضاف إلى محاولات الغرب، حيث كانت تصب في أرض أفغانستان هيئات ومؤسسات، تحت جميع الشعارات الإنسانية، تنفث السموم والفساد، والفتنة والشقاق.

وبعد تسع سنوات من الجهاد المتواصل بالبذل السخي والعطاء، وقف قادة المجاهدين يعلنون في مؤتمر عام، وهم أقوى وأصلب، أن الجهاد ماض حتى قيام الدولة الإسلامية، ويرفضون فكرة الحكومة الإئتلافية، والمؤتمر الدولي، ويعلنون: لن نسمح لأحد أن يقرر مصيرنا من الخارج، ويُصرون على انسحاب السوفيت انسحابا كاملًا دون أي شروط، على إزالة الألغام التي زرعها السوفيت في أرض أفغانستان، إلى آخر ما أعلنوه من مبادىء ومقررات وطلبات، ارتفعوا بها إلى قمة عالية من الوفاء لدينهم

<sup>(</sup>١) مجلة الموقف: العدد الخامس ـ السنة (٢). جمادى الثانية ١٤٠٩هـ. (ص: ٤).

والصدق مع ربهم.

أعلنت موسكو رغبتها بالانسحاب من أفغانستان على لسان زعيمها غورباتشوف، وبدأت الإشارات تصدر لتقول على لسان بعض القادة السوفيت، إن قرار الدخول إلى أفغانستان كان قراراً خاطئاً، ولم يستكمل المداولات الرسمية اللازمة. لقد أعلن غورباتشوف الرغبة بالانسحاب، قبل بدء المفاوضات بين موسكو وإسلام أباد.

ثم دارت المفاوضات في جنيف تحت ضغط دولي رهيب. دارت المفاوضات واشمسترك فيها الاتحاد السوفياتي وباكستان وأمريكا ونظام كابل. وكان الضغط على باكستان كبيراً جداً. وكان رئيس وزراء باكستان «محمد خان جونيجو» يُصرُّ على توقيع معاهدة جنيف إصراراً يُحرج الدولة والأمة. ولعله لهذا السبب ولأسباب أخرى أقيل «محمد خان جونيجو» من رئاسة الوزارة في مايو ١٩٨٨م.

وقد سبق أن تم التوقيع على معاهدة جنيف في ١٤ إبريل ١٩٨٨م. بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، ووزراء خارجية الدول الأربع. ولقد قررت تلك المفاوضات رسمياً انسحاب القوات السوفياتية من أفغانستان على فترتين تنتهي الفترة الثانية في ١٩٨٨م. ثم أتبع الاتحاد السوفياتي ذلك بالمطالبة بمبدأ المفاوضات المباشرة الذي رفضته في أيام سابقة (١).

وقبل المجاهدون المفاوضات المباشرة. وبدأت المفاوضات المباشرة بين وفد المجاهدين بقيادة الأستاذ برهان الدين رباني، ووفد السوفيت برئاسة نائب وزير الحارجية السوفياتي الأول، بولي فورنتسوف، في مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية، وذلك في ا ديسمبر ١٩٨٨م. وفي الوقت الذي كانت تدور فيه المفاوضات في الطائف، وبعد بكء الجولة الثانية منها، توجه فورنتسوف إلى إيطاليا ليفاوض ظاهر شاه، وليحاول بذلك تنفيذ مؤتمرات التفرقة والكيد. ثم ذهب ليهارس نفس سياسة التفرقة في مفاوضة بعض المجموعات المتواجدة في إيران. ووقف المجاهدون صفاً واحداً، وعاد مكر أولئك في نحورهم. فهدد السوفيت في الجولة الثالثة من المفاوضات

<sup>(</sup>١) الموقف: العدد (٥). السنة (٢). (ص: ٢٨).

المباشرة التي عقدت في إسلام أباد بتأخير عملية الانسحاب، وبمتابعة دعم حكومة نجيب الله في الحكومة نجيب الله في الحكومة المستقبَلة. هنا قطع المجاهدون المفاوضات، وشدّدوا هجهاتهم العسكرية، ومضى الجهاد على بركة الله.

مواقف رائعة من العزّة والإيهان، تنضم إلى لآلىء التاريخ الإسلامي العظيم في مداه الطويل. وظل شعار المجاهدين وهدفهم القريب المباشر هو قيام دولة إسلامية في أفغانستان يحكمها كتاب الله وسنة رسوله، لتكون نوراً في الأرض، وخيراً وبشرى للمؤمنين.

وينمو صف المؤمنين في أفغانستان، ويلتقي المؤمنون صفاً واحداً في حكومة واحدة، يعلنون عن قيامها في يوم ٢/٢/ ١٩٨٩م، بعد شورى مستفيضة، استغرقت أسبوعين على الأقل. وجاء تشكيل الحكومة هذه ليمثل مرحلة هامة، ونقلة واسعة، ومنعطفاً كريعاً. فمن جماعات شبه متفرقة مستقلة، إلى اتحاد إسلامي للمجاهدين، إلى حكومة ودولة تسيطر على ٩٥٪ من أرض أفغانستان. ويصبح المجاهدون بذلك جيشاً إسلامياً تديره مؤسسة واحدة. وكان اعتراف الدول بهذه الحكومة أمراً ضرورياً، وفي غاية الأهمية، يقلل كثيراً من إراقة الدِّماء، ويفتح السبيل إلى سلام حق. هكذا يطلب الأقوياء السلام، وهكذا يقررون مصيرهم. فقام وزير الخارجية حكمتيار بجولة كبيرة إلى السعودية والعراق وليبيا وسوريا وإيران ثم قام بجولة ثانية إلى ماليزيا وبنجلاديش، اللول التي تعترف بحكومة المجاهدين، أندونسيا. وكانت المملكة العربية السعودية أول الدول التي تعترف بحكومة المجاهدين، لتضم دعاً جديداً إلى دعم سابق. ثم تلا ذلك اعتراف دول أخرى: السودان، البحرين، ماليزيا.

وحين عُقد المؤتمر الثامن عشر لوزراء خارجية الدول الإسلامية، نالت حكومة المجاهدين موافقة المؤتمر على منح كرسي أفغانستان الشاغر إليها وكان لكلمة رئيس وفد حكومة المجاهدين أثر كبير. وكان من جملة ما قاله: «.... وقد أثبتت منظمة المؤتمر الإسلامي بهذه المبادرة التاريخية التي سجلتها في هذا المجال بأنها قادرة دوماً على أن تلعب دوراً فعالاً ومؤثراً في حل القضايا المتعلقة في الدول الإسلامية. ولا يمكن لأحد

أن ينكر هذه الحقيقة بأن هذا الإجماع الرائع على تأييد الموقف العادل لشعبنا المسلم والقائم على حق تقرير المصير، دون أي تدخل وضغط خارجي، وعلى طرد النظام المفروض على شعبنا، يعكس الإرادة الصلبة لأمتنا في علاج مشكلاتها وأزماتها التي تحيط بها».

## ويقول كذلك مُقدراً عظمة هذا الموقف وأثره:

«وبها أن المقعد الخاص بأحد أعضاء هذه المنظمة والذي كان شاغراً طيلة السنوات الماضية يُمنح لممثله الشرعي في الوقت الذي يتولى فيه الأخ الدكتور حامد الغابد الأمانة العامة لهذه المنظمة، ويكون أخي سمو الأمير سعود الفيصل رئيساً لهذا المؤتمر، فأنتهز هذه الفرصة السعيدة لأشكرهما على هذا النجاح الباهر الذي قد أخذ مكاناً عزيزاً في ذاكرة شعبنا وإلى الأبد. ويطيب لي أن أكرر شكري وتقديري مرة أخرى للدول التي وقفت بجانب شعبنا في مقاومته للمعتدين وساعدته في المجالات العملية والسياسية والإعلامية ليخرج من محنته»(١).

وعقد المجاهدون الاجتماع الأول لحكومتهم داخل أفغانستان، في إحدى المناطق المحررة في «خوست» (شيوة)، وفي مسقط رأس «نجيب» بالذات، في تحد واضح لحكومة «نجيب» وأعوانه، وللسوفيت وسطوتهم، وللتأكيد على أن حكومة المجاهدين هذه تسيطر على معظم أفغانستان. وتختلط في هذا الاجتماع أصوات النصر والعزة: آيات تتلكى من كتاب الله يُقتتَح بها الاجتماع، ودويُّ القذائف يطلقها المجاهدون في ميدان قتالهم الدائر على المراكز الشيوعية. وكان رئيس الدولة صبغة الله مجددي الذي قال: «..... لقد استطعنا بعد (١٦) يوماً أن نعقد اجتماعنا داخل أفغانستان. وهناك حكومات تشكلت خارج بلادها ولكن ربها لايسيطرون على جزء من أراضيهم.». وتلا الشيخ سياف رئيس الوزراء أسهاء الوزراء كها يلى:

المهندس قلب الدين حكمتيار وزير الخارجية، مولوي محمد يونس خالص وزير الداخلية، مولوي محمد نبي محمدي وزير الدفاع، الشيخ محمد إسلام وزير الزراعة،

<sup>(</sup>١) الموقف: العددان: (٦، ٧). السنة (٢). شعبان/رمضان ١٤٠٩هـ. (ص: ١٢ ـ ١٤).

سيد أحمد جيلاني حسن جيلاني وزير القضاء، الأستاذ علي أنصاري وزير الحدود، الدكتور نجيب الله وزير الدعوة والإرشاد، حاجي دين محمد وزير أمن الدولة، الدكتور سيد محمد نادر وزير الصحة، المهندس أحمد شاه وزير الاتصالات، مولوي محمد شاه فضلي وزير البحوث العلمية، هداية الله أمين أرسلان وزير المالية، القاضي نجي الله وزير العدل، الأستاذ برهان الدين رباني وزير الإعمار، الدكتور فاروق أعظم وزير التربية والتعليم، الشيخ عبد الرزاق وزير الحج والأوقاف، المهندس إيشان جان عريف وزير المعادن والصناعة.

وعقدت الحكومة اجتماعها الثاني في ولاية بكتيكا بحضور رئيس الدولة ورئيس الوزراء. ودام الاجتماع ثلاثة أيام (١). وبهذا تثبت الحكومة الأفغانية سيطرتها على البلاد وحقها بالاعتراف بها.

وافتتح صبغة الله مجددي رئيس دولة أفغانستان الإسلامية الانتقالية «وكالة المعلومات الإعلامية لأفغانستان الإسلامية»، «ميديا»، التابعة لوزارة الدعوة والإرشاد. وقد انضم إليها «وكالة الأنباء الأفغانية، أنا،» وكذلك «وكالة البنيان»، والقسم الإخباري بالمركز الإعلامي الأفغاني. وستكون مكاتب وكالة الأنباء الأفغانية في إسلام أباد وفي كويتا مكاتب فرعية لميديا(٢).

لقد رفع الجهاد الأفغاني قضية أفغانستان إلى مستوى دولي حقيقي، تحرّكت فيه كل القوى الدولية تحركاً قوياً، تحرّكاً يستخدم قواها وإمكاناتها ووسائلها المتعددة.

إذا كانت ميادين الجهاد تمثل العامل الأول المؤثر في مسيرة القضية، فإن ميادين السياسة تمثل كذلك عاملاً خطيراً لايقل أثره عن العامل الأول. وجاء مؤتمر استوكهولم في ٣١ يوليو ١٩٨٩م. يجمع وفدين على مستوى عال من الخبراء، وفداً أمريكياً ووفداً سوفياتياً، يلتقيان لمدة يومين على جدول أعمال يحمل قضية أفغانستان في أهم بنوده، وليكون اجتماعاً تمهيدياً لاجتماع وزراء الخارجية المقرر عقده في سبتمبر ١٩٨٩م.

البنيان المرصوص: العدد (۲۷). (ص: ۱۸ - ۲۱).

<sup>(</sup>۲) الجهاد: العدد (۲۰). (ص: ۱۰).

ودخلت بذلك أفغانستان قضية هامة في زحمة القضايا الكبيرة في أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، وفي أفريقيا، وفي جنوب شرق آسيا، وكذلك في أوروبا. وفي هذا السوق الدولي، حيث تعرض هذه القضايا الكثيرة، تدور المساومات، خاصة بين العملاقين الكبيرين، وكذلك بين الدول الأخرى مثل إنكلترا وفرنسا وغيرهما من دول أوروبا. وكذلك من آسيا تحركت بعض الدول المجاورة مثل إيران، والهند. وبرز نوع من التقارب بين إيران والاتحاد السوفياتي، ولقاءات بين إيران وباكستان وخاصة بعد مصرع ضياء الحق: بنازير بوتو تزور في طريق عودتها من أوروبا إيران، راجيف غاندي، رئيس وزراء الهند يزور باكستان في ١٦ يوليو ١٩٨٩م، وزير خارجية إيران يزور باكستان، هاشمي رفسنجاني يزور الاتحاد السوفياتي في يونيو ١٩٨٩م.

وكان من أبرز التحركات السياسية زيارة المبعوث الأمريكي لدى المجاهدين، «بيتر تومسون» لعدد من قادة المجاهدين الميدانيين، والوزراء، والمهاجرين، ورئيس الجمهورية صبغة الله مجددي. ثم زيارة بيتر تومسون لباكستان ومفاوضة المسئولين، ثم زيارته للسعودية.

وقامت لجنة سوفياتية بزيارة المجاهدين لبحث إطلاق سراح الأسرى السوفيت.

ومن العوامل المؤثرة في واقع أفغانستان هو الصراع الدائر بين جناحي الحزب الشيوعي الأفغاني على الحكم: جناحي: خلق وبرشم. ونجيب هو من حزب برشم، و«شاه نواز تاناي» هو من حزب خلق، وهو وزير الدفاع في حكومة نجيب وهذا الصراع القديم، كما عرضنا سابقاً، كان عاملاً أساسياً في محاولة الانقلاب داخل حكومة كابل يقودها «تاناي». وحين فشلت وضع رهن الاعتقال. ثم تعود المحاولة في صدام عسكري دام يذهب فيه عدد غير قليل من المدنيين بالإضافة للعسكريين. وحين فشل هذا الانقلاب نجح «تاناي» في الإفلات من كابل لمتابعة نشاطه من خارجها.

ومن العوامل المؤثرة كذلك العناصر الشيعية التي كان لها موقف يثير الدهشة. فمن ناحية أخرى تطلب نسبة عالية لها من الحية يبدو أن لها علاقة قوية مع إيران، ومن ناحية أخرى تطلب نسبة عالية لها من الأعضاء في مجلس الشورى، لاتتفق ونسبتهم السكّانية.

والعامل الآخر في التآثير في الواقع الأفغاني هو العالم الإسلامي، شعوبه وأقطاره.

ولكن الواجب يقضي بأن يكون التأثير أُشد وأكبر مما هو عليه الآن من حيث المدد والعون.

لقد أصبحت أفغانستان موضع نشاط سياسي هائل، تقوم به كل الدول المجاورة، والدول الكبرى.

ولابد من أن نشير إلى أن أيّ دولة من هذه الدول لا ترسم سياستها ولا تحدد موقفها بناء على لقطات صحفية أو تصريحات إعلامية أو إشاعات ظنية بإنها تحرك معظم طاقاتها وأجهزتها حتى تأتيها بالخبر اليقين المدروس فأمريكا مثلًا لم تعتمد على تقارير «بيتر تومسون » فحسب ، ولا على تقارير السفير الأمريكي وحده ، وإنها عملت أجهزة المخابرات الأمريكية جهدها ، وصبّت سائر المؤسسات الاجتماعية والصحية والاقتصادية والعلمية طاقاتها ، لتخرج هذه كلها بصورة تستطيع معها أمريكا ، أو غيرها من الدول المهتمة بالقضية ، أن تضع التصور الأقرب لمصالحها وأطهاعها .

ومن هنا نتعلم الدرس الإيهاني العظيم الذي تركناه في حياتنا. الدرس الذي أقره كتاب الله وسنة رسول الله: اجتناب الظنّ والتزام التبينُ. والمؤمن أولى من غيره بهذا وأجدر باتباعه، وأقدر على تحقيق منفعته وبركته.

إن رسم النهج أو وضع الخطة يقوم على أساس الإيهان الصادق، والعلنم الصادق بمنهاج الله، والعلم الصادق بالواقع والخبرة والمهارسة الإيهانية. فحين يتحوّل العلم إلى ظنون وأوهام تفسد الخطة ويضيع النهج وتغيب الأهداف. وكلّ علم صادق يقوم على جهد ومعاناة، ومؤسسات وأجهزة، وبذل وعطاء، ليُكوِّن هذا كله جزءاً لا يتجزّأ من الجهاد في سبيل الله.

# البساب الرابسع

دروس وعبــر

#### دروس وغــبــــر

في الجهاد الأفغاني دروس واسعة وعبر قوية. وفي كل ديار المسلمين وثبة وجهاد، ودروس وعبر. ولكن الجهاد الأفغاني تميّز بأنه حقق نصراً لم تتوقعه السياسة الدولية، ولم تتوقعه الشعوب كذلك. وحقق الجهاد النصر بفضل من الله ورحمة، من خلال مشكلات اجتماعية قائمة في واقعه، وتخلّف ماديًّ ظاهر، وضعف إمكانات. فجاءت العبرة الأولى والدرس الأعظم للأفغانيين وللمسلمين وللناس عامة لتقول إن النصر من عند الله وحده، هو ينصر من يشاء.

﴿ وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم ﴾ .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصَرُوا الله يَنْصَرَكُم وَيُثْبَتَ أَقَدَامُكُم. والذَّيْنَ كَفُرُوا فتعساً لهم وأضل أعمالهم ﴾ .

نعم! إِن تنصروا الله ينصركم! هذه هي الحقيقة الكبيرة التي يجب أن يعيشها المسلمون في الأرض كلها، في أفغانستان وخارجها، أفراداً وجماعات، أحزاباً ودولاً.

ونصرُ الله ليس بالتمتهات، ولا بالتوقف في الطاعات عند الصلاة والصيام. فإن الشعائر التعبدية أمر بها الله حتى تمتدَّ حقيقتها في حياة المسلمين كُلها، وفي ميادين عمارساتهم كلها. إن أساس ذلك هو «التوحيد» وصفاؤه، وقوته ويقينه. فإن «التوحيد» هو مفتاح كل خير وسبيل كل نصر، وباب كل قوة، وقاعدة كل نهج وتخطيط، وجوهر كل تفكر سليم.

و «نصر الله»، كما تعنيه الآية الكريمة أعلاه، يشمل الوفاء بعهد الله، العهد الذي أخذه الله من بني آدم كلهم، وأكده مع كل الشعوب والأقوام، ومع كلّ الرسل والأنبياء. العهد بكل شروطه التي بسطها منهاج الله \_قرآناً وسنة \_.

«إِن تنصروا الله. . . . » تعني في جملة ما تعنيه سلامة الإعداد حتى يستوعب الإعداد جهدك وطاقتك، ثمَّ تمضي في جهادك طاعة لله على نهج مدروس وخطة واعية، تقوم على منهاج الله والواقع الذي تعمل فيه. فَهمُا أمران إذن متلازمان:

الباب الرابع دروس وعــبــر

سلامة الإعداد وسلامة النهج. أمران متلازمان ليكوِّنا جزءاً من المهمة المفروضة والمسئولية الممتدة والأمانة القائمة. إعداد ونهج يستوعبان طاقة المؤمنين. ونأمل أن يكون الجهاد الأفغاني قد استوعب طاقته في الإعداد والخُطَّة إن شاء الله، ثمّ مضى متوكلًا على الله، وحسابه عند الله، ندعو الله أن يكون أجراً وثواباً عظيماً.

«إِن تنصروا الله . . . » ليست مهمةً مرحلية تقف بعد تحقيق هدف أو أهداف . إنها مهمة ممتدة امتداد العمر والحياة ، وامتداد العصور والأجيال ، ليظل المؤمن ينصر ربَّه نصراً ممتداً لا يتوقف ، ولا يعطله ما يمر به المؤمن أو المؤمنون من بلاء وابتلاء ومحيص . فسيمحص الله المؤمنين دائماً قبل أن يرزقهم النصر ، حتى ينكشف الحق وتقوم الحجة لك أو عليك .

«إن تنصروا الله...» مهمة تقضي بنهج محدّد، معالمه واضحة وأسسه واضحة في التعامل مع المؤمنين والكافرين والمشركين والمنافقين، ومع الناس جميعاً، حتى لا تطغى الأحلاف الوطنية على روابط الإيهان، ولا تنهض عصبيات القومية والإقليمية في طلاء الإسلام وأصباغه، ولا تبرز المصالح والعلاقات التابعة لها لتطغى على مصلحة الإيهان وحق الإسلام. إنها مهمة خطيرة، وقضية أساسية. فكم تورط المسلمون بأحلاف تصوغها العصبيات الجاهلية، وتبنيها المصالح الدنيوية، ولكنها تحمل شعار الإسلام وأصباغاً منه. ثم لم يجنوا منها إلا خساراً وتباراً. وكم غلبت أرحام الشرك وقربى المنافقين وأخوة الدار وعمومة الجوار وأبوة الأصهار على وضاءة روابط الإيهان، حتى اختلطت المفاهيم واضطربت التصورات.

وهنا برز الجهاد الأفغاني يرفع راية واحدة هي راية الإسلام، وشعاراً واحداً هو الإيهان، ورابطة واحدة هي الإسلام. وكانت حقيقة معركته أفغاني مؤمن مع أفغاني كافر أو مشرك أو منافق أو مراوغ. ومن هذه الحقيقة كسبوا خطوة هامة في تحقيق أسباب النصر، وتحقيق معنى من معاني التوحيد والإيهان، معنى غاب طويلًا عن واقعنا الإسلامى.

إِن حقيقة الواقع تضم الكافرين والمنافقين، ولابد من أن يعي المؤمن كيف يتعامل مع هؤلاء وهؤلاء، وكيف يتعامل مع المؤمنين. ومها يكن التعامل ومها تكن الموازنة فلا

الباب الرابع دروس وعسبسر

يحل الإخلال بقاعدة راسخة من قواعد الإيهان. إن الذكاء وحسن المناورة ضروري في الساحة السياسية، ولكن الغدر والخداع والغش شيء آخر. ويدفع المؤمن غدر العدو وغشّه وخداعه بالحذر والوعي، وبالدعوة الواضحة إلى الله ورسوله، وبالتخطيط والنهج، وبالكتهان والتنظيم، وبالصف المؤمن الواحد. ولكنه لا يغدر غدر المنافقين ولا يغشّ الفاسقين.

مها تكن موازنة التعامل فلا موالاة لمشرك أو كافر أو منافق. فلا بد من المفاصلة الحازمة البينة في الولاء. ولا ود لمن حاد الله ورسوله، ولمن يبدل كل يوم راية وموقفاً. ولا يكون البود أحياناً إلا في ميدان المدعوة والبلاغ، حين يستجيب لك ولدعوتك بعضهم، حين يسمع وينصت ويفكر ويتدبّر، وأنت تدعو إلى دين الله، تقرع القلوب العُلف، وتفتح الآذان والصدور، وتلين بنهجك الصمّ الصلاد. هناك يقوم الود الذي يجتذب القلوب وأنت تدعو، لاحين ترى الرؤوس تتطاير، والمساومات السياسية المجرّدة تدور، والمصالح والشهوات تثور، ولا في ميدان قتال حيث يكون الولاء الحاسم والمودة الفاصلة.

إن التوحيد الصادق، التوحيد القرآني، التوحيد الذي يحمل التصور الكامل من كتاب الله وسنة رسوله، ومن الفطرة النقية السليمة، هذا التوحيد هو الذي ينظم الموازنة في المواقف كلها، ويوجه السلوك، ويجدِّد الاتجاه، ويقطع العلاقات ويَبْنيها.

هذه هي قضيتنا الأولى اليوم، في واقعنا الإسلامي كله، حيث شُوهت الفطرة، وجفّ العلم بمنهاج الله، فاضطرب التصور الإيهاني، واختلطت معاني التوحيد. هذه هي قضيتنا الأولى اليوم، وهي مفتاح حل قضايانا الأخرى. فإليها يجب أن تنصب الجهود لبناء الجيل المؤمن الذي يحمل خصائص الإيهان والتوحيد متناسقة متكاملة، فإذا الرؤية تصفو، والحقائق تُجلى، والموازنة تصبح أكثر أمانة وعدالة، وتعود الروابط الإيهانية بين المسلمين في الأرض لا يقطعها بغضاء ولا شحناء.

لقد استطاع المجاهدون الأفغان أن يتجاوزوا مع أول الطريق خلافاتهم، فقام التحالف الإسلامي بين المنظمات الإسلامية ليحقق معنى كذلك لم يتحقق في كثير من ديار المسلمين. والحقيقة أن التراصُّ يجب أن يكون أشد والتلاحم أقوى، لتبرز الأمة

الواحدة حقيقةً في واقعنا اليوم، مهم كانت صغيرة أو ضعيفة. إن الأمة الواحدة لاتبرز بالجنسية والقومية والتنافس على الدنيا، ولكنها تبرز بالنهج الصادق الذي يجمع حقيقة المؤمنين وجوهر الصادقين.

﴿إِنْ الله يحبُّ الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص ﴾

(الصف: ٤)

مِيلُوا ﴿لِكَابُولَ﴾ صَفّاً لا يُمزِّقُهُ هوَى عَلى فِرَقٍ شَتَّى وَلا قِدَدِ صَفّاً إِلَى الله مَرْصُوصاً دَعَائِمُهُ تَقْوَى تُثَبّتُ مِنْ أُسِّ ومِنْ عُمُدِ أَما سَمِعْتُمْ نِداءً مِنْ مَآذِنِها الله أَكْبَرُ مَنْ يَصْدُقْ بهِ يَردِ<sup>(۱)</sup>

واستطاعوا كذلك أن يعقدوا مجلس الشورى، وأن يعلنوا حكومتهم المؤقتة، ليحققوا بذلك مسيرة كريمة ندعو الله أن تمتدًّ قوة وثباتاً، ليتعلم المؤمنون معاني غابت، وقواعد طويت، في واقع كثر فيه الضباب والعتمة والظلام.

استطاعوا أن ينجحوا في مفاوضاتهم السياسية، وأن يحافظوا على مستواهم وكرامتهم، وعلى كرامة دينهم وعقيدتهم، ذلك كله لأنهم دخلوها باسم الله متوكلين على الله، يرفعون راية واحدة، لأمة واحدة، وقد صدقوا الله في الميدان والواقع، وقدموا الضحايا والفداء والمال والجهد، بذلوا لله بذلًا سخيًا.

لقد استفادوا من مواقف سياسية كثيرة دون أن يلوّنوا أنفسهم بالتنازل بعد التنازل، والهبوط بعد الهبوط. لقد ظلت المواقف السياسية على نفس المستوى والارتفاع الذي بلغته المواقف العسكرية. وظلت المواقف العسكرية تدعم الموقف السياسي، والموقف السياسي يدعم الموقف العسكري، وفي كليهما شرف ورجولة، وصدق واستقامة، ليرى العالم محله جوهر الإسلام وعظمته في مواقف العزة والنصر.

ولا تسهل المقارنة بين قضية فلسطين وقضية أفغانستان. ولكن تبرز بعض الحقائق التي لايمكن إغفالها أبداً. فالمجاهدون الأفغان من أول الطريق مارسوا الجهاد الميداني والسياسي بصورته العملية التطبيقية، ورفعوا لهذا الجهاد راية واحدة وشعاراً واحداً

<sup>(</sup>١) من قصيدة على أبواب كابل، كما سترد كلها في هذا الكتاب

وربها رفع الكثيرون شعارات مختلفة ولكنها بقيت تبحث عن حقيقتها التائهة في الواقع والميدان. وهذا الالتزام من المجاهدين الأفغان في ميدان المهارسة والتطبيق وفي الراية والشعار، وفر لهم رصيداً كبيراً ساهم بفضل من الله في دفع مسيرة الجهاد.

وأمر آخر يسرّه الله بفضله ورحمته، وحكمته الغالبة، ذلك أن جعل من أفغانستان منطقة يدور فيها شكل من أشكال الصراع بين القوى الدولية المؤثرة، فاستطاع المجاهدون الأفغان أن يستفيدوا من الصراع الدولي على صورة توفّر الدعم والقوة للجهاد الأفغاني في صراعه مع الغزاة السوفيت. أما في فلسطين فقد سبقت كلمة الله لتكون أرض فلسطين في هذه المرحلة من التاريخ منطقة لقاء المصالح بين القوى المتصارعة، لقاءً وفّر الدعم الدوليّ الواسع لليهود، ووفّر الحاية البالغة لكيانهم، على صورة مذهلة من الإجماع، وعلى صورة فيها ابتلاء كبير للمسلمين.

ومعركة أفغانستان تكشف لنا ضعفاً آخر يعاني منه العالم الإسلامي. فقد كانت أفغانستان في حقيقة أمرها تصارع وحدها بالرغم من توافر عدد من المجاهدين العرب، وبالرغم من الدعم العربي الذي لم يرق إلى مستوى يمثّل الأمة المسلمة الواحدة في ميدان المعركة. وإذا نظرت إلى واقع العالم الإسلامي رأيت هذه الصورة المؤلمة تتكرر هنا وهناك، حيث يخوض كل قطر معركته وحده معزولًا عزلًا كاملًا عن أمته المسلمة الواحدة. بل كان الأمر أسوأ من ذلك. لقد أصبح المسلمون هم أنفسهم يكرسون الحدود الفاصلة بين قطر وقطر، حتى امتدت روح العزلة والانفصال إلى الفكر والأدب والاقتصاد والسياسة، وحتى أصبح كل قطر يرى عزته في حدوده. فإذا ما أصابته مصيبة العدوان تصدِّى لها فإذا هو أضعف من أن يقف وحده أمام صفِّ متراصٌ من الأعداء، وأمام نهج موحَّد من التآمر. انظر إلى المعركة الدائرة في الفلبين، وفي كل قطر عربي، وفي الأقطار المسلمة في أفريقيا، وفي جنوب شرق آسيا، انظر هنا وهناك لترى الصورة تتكرر، والمأساة تمتد، لايوحد بين هذه الأقطار إلا الدم النازف، والأنة المجروحة، والصرخة المدوية، والهلاك المقبل. طوفان يكاد يجتاح الأرض المسلمة كلها، والمسلمون غارقون في فرقة وعزلة وتمزّق.

ومع أن مخطط الأعداء ليس بجديد، ولكنه قديم في التاريخ. إنه مخطط يحارب رسالة الله في الأرض، مخطط أخذ يشتدُّ مع انطلاق رسالة محمد ﷺ، حتى أصبح من

الباب الرابع دروس وعبير

الضروريُّ أن يكون المسلمون قد أُخذوا حظاً وفيراً وخبرة واسعة في قهر مكائد الأعداء، وقد فصَّل القرآن الكريم ذلك تفصيلًا. وامتد هذا الكيد الرهيب في العصر الحديث يجمع خبرة مئات السنين. وإذا تابعنا مسلسل هذا الكيد رأينا صورة مفزعة مرعبة: سقطت الأندلس على مذابح ومجازر تقودها محاكم التفتيش في عمليات إِبادة وسحق وحشى. ثم تسقط أندونيسيا في يد هولندا بعد قرنين ونصف من سقوط الأندلس. ثم هجوم على ماليزيا وجنوب شرق آسيا. وتحتل فرنسا الجزائر وتونس والسنغال والنيجر وساحل العاج خلال القرن التاسع عشر. وفي الفترة ذاتها تحتل انجلترا السند المسلمة وتقضى على دولة المغول في الهند، وتحتل عدن، وتقيم الحاية على البحرين ومسقط وعمان والكويت، وتحتل مصر والسودان. وفي نفس الفترة تحتل روسيا القوقار وطشقند وسمرقند وبخاري وأوزبكستان وخوكند وغيرها، وتحتل إيطاليا ليبيا. وإذا بهذا الاحتلال العسكري يمثّل طوقاً يحيط بالعالم الإسلامي ليخنقه. وكان يرافق هذا الغزو فساد فكري واجتماعي واقتصادي، ونهب لثروات البلاد وخيراتها، وإذلال لشعوبها، ومكر ممتدٌ يهدف إلى اقتسام البقية الباقية من أرض الإسلام، ويهدف كذلك إلى إسقاط الخلافة الإسلامية. ولقد مضى هذا الكيد والمكر والمسلمون في غفلة وجهل. وأهم مظاهر الغفلة والجهل غياب منهاج الله عن حياة المسلمين، وعدم فهم الواقع الذي يحيط بهم، والإغراق تبعاً لذلك في البدع والخرافات، والجري اللاهث وراء الأهواء ومصالح الدنيا.

فاقتسم الأعداء بلاد الشام والعراق، ودخل اليهود فلسطين، تحملهم إليها القوى الدولية كلها متكاتفة في حمايتها. وجابة المسلمون هذا الواقع في ذهول وارتباك. كم أسلموا قيادهم قبل ذلك لأعدائهم، ثم هؤلاء الأعداء يفتكون ويقتلون دون رحمة، تاركين وراء ظهورهم، أو تحت أقدامهم كل المواثيق التي زيفوها والعهود التي خانوها، ولات ساعة مندم. وظهرت قضية فلسطين!. وظهرت سائر قضايا العالم الأسلامي الثائرة الآن! (١)

<sup>(</sup>١) كتاب العهد والبيعة وواقعنا المعاصر للمؤلف، الباب الثاني \_ الفصل الأول \_ الفقرة (٥). الغارة على العالم الإسلامي، تفصيل أوسع.

وتمزّق العالم الإسلامي أقطاراً متناثرة. وأصبح كل قطر يجابه واقعه الجديد مستقلاً بذاته، يحسب أنه يقوى على ردّ كيد الأعداء وحده، وشُغِل كل قطر بنفسه، على خلافات وشقاق وتدابر:

وأَطلَقَ الشرَّ واسْتَشْرى بهمْ عَفَنا فَمَا اسْتَقَرَّ فَتَى فيها وَمَا أَمِنَا ويحسبُ المَّجْدَ في أفيائهِ قَطَنا تَكْفيه إِن مَالَ شَرِّ نحْوَهُ ودَنا وضيَّعُوا جَولَةً أو أُغلقُوا أَذُنا رضاً يُثبِّت فيها الذُلَّ والوَهنَا وَيَجْعَلُ الشَّوقَ مِنْ أَوهَامِهِ وثَنَا وَيَجْعَلُ الشَّوقَ مِنْ أَوهَامِهِ وثَنَا لِأَرْخَصُوا دُونَها الأرواحَ والبَدَنا(١)

رَمَاهُمُ الْحُلْفُ حَتَّى شَقَّهَمْ فِرَقاً تَقَاسَمُوهَا حُدُوداً غَيْرَ آمِنَةٍ كُلُّ يُغَنَّى هَوَى رَبْعِ أقام به كُلُّ يُغَنَّى هَوَى رَبْعِ أقام به وظنَّ كُلُّ دعي أنَّ عُصْبَتَهُ فَقَطَّعُوا رَحِماً أو مَزَّقوا سَبَباً رَضُوا بها قَسَم الأعداء مِنْ قِطع رَضُوا بها قَسَم الأعداء مِنْ قِطع كُلُّ يُقيم عَلَى أَهْوَائِهِ وَثَناً لو كَانَ يَعْلَمُ قَوْمِي مَا مُصِيْبَتُهُمْ لو كَانَ يَعْلَمُ قَوْمِي مَا مُصِيْبَتُهُمْ

من خلال هذا الواقع وعلى أساس من منهاج الله، يجب أن ينهض المسلمون في الأرض كلهم ليضعوا النهج والخُطّة عن وعي وتدبّر، وإيهان وعلم. إن معركة أفغانستان نفسها، مع مراحلها المختلفة التي مَرَّت بها، والتي ستمر بها، تقدم لنا أسساً هامة في التصور والنهج.

لابد من وقفة هادئة، نترك فيها كل أساليب الضلال والتضليل، وكل محاولات التغطية والتهويش، لنعرض الحقائق ونضع الأرقام، واثقين بالله مها ادلهمت الليالي. لابد من أن نصدق الله، ونصدق مع أنفسنا، ونصدق مع شعوبنا، حتى تصبح الرؤية سليمة أمينة واحدة. لابد من أن ندع الخداع والمخادعة، والغش والتزوير حتى تبرز الحقائق جلية واضحة في تحليل واحد وتقدير واحد، يقوم كله على أساس منهاج الله وفهم الواقع من خلال منهاج الله.

ثم يمضي التخطيط والنهج لبناء الأمة المسلمة الواحدة، في صفِّ واحد

<sup>(</sup>١) من قصيدة هوى وهوان للمؤلف.

الباب الرابع دروس وعسبسر

مرصوص، يجمعه الحق والإيهان، خاضعاً لمنهاج الله عن إيهان وعلم وتدبر. هذه الأمة المسلمة الواحدة تشق الطريق إلى النصر! وبغير قيامها سيكون كل ما يبدو لنا نصراً لايعدو أن يكون زخرفاً سرعان ما يزول. فها النصر إلا من عند الله، والله لا يعطي نصره إلا لمن أوفى بعهده!

وحتى تقوم الأمة المسلمة الواحدة في الأرض فلابد من قيام الجهد البشريّ المؤمن الصادق الذي يستحق في ميزان الله أن يهبه الله هذه النعمة العظيمة. ولابُدَّ لهذا الجهد البشريّ المؤمن أن يبذل البذل الصادق الأمين، ولابد أن يُمخّص من خلال سنن الله تحيصاً شديداً ليميز الله الخبيث من الطيب.

قد لا نوفي الجهاد الأفغاني حقه من التقدير. ولكن هذا لايمنع أن ننصح كذلك ونذكّر، ونشير إلى أخطر ما يمكن أن يُهدّد مسيرة الجهاد الأفغاني.

إن الجهاد الأفغاني لا يجاهد ضد عدّو خارجي فقط. ولكنه يجاهد أيضاً ضد أعداء داخليين ظاهرين ومختفين. إنهم أعداء كثيرون: فمنهم الكافرون الذين يعلنون كفرهم وإلحادهم وحربهم لله ولرسوله. ومنهم المنافقون الذين يعملون في عتمات الليل يحوكون المؤامرات والدواهي. ومنهم الأعداء المتسللون من قوى الكفر والشرك تحت غطاء إنساني أو نشاط تنصيري، أو نشاط واسع لنشر الفاحشة والفتنة والفساد. ومن أعدائه كذلك الجهل الواسع والفقر والمرض. ولكنّ أخطر هذه الأعداء ما برز من فرقة وخلاف بين فصائل المجاهدين. ولقد كان هذا الخلاف يكشف بين الحين والآخر عن بعض نواحي الضعف الأخرى. وكان يكشف في الوقت نفسه عن قدرة على معالجة المواقف بالحكمة، وبمحاولة ردّ الأمور إلى منهاج الله.

إن العدو الخارجي ليس واحداً. ولكنه صف الكافرين والمشركين والمجرمين والمفسدين والظالمين في الأرض، على ضوء ما بيناه في الصفحات السابقة. والعدو الخارجي يستفيد في معركته ضد الجهاد الأفغاني من كل منافذ الضعف وأكثر ما يستفيد منه الفرقة والخلاف، والجهل والهوى. فإلى هناك يجب أن تتجه القلوب والعزائم لتسدت هذه الثغرات كلها. لقد تسلل الأعداء من هذه الثغرات فكانت حادثة «فرخار» في ولاية «تخار» حسب ماعرضناه سابقاً. ومنها تسلل ليغتال عدداً من رجال الجهاد وقادته،

الباب الرابع دروس وعسبسر

وليغتال الشيخ عبد الله عزام، ومنها تسلل ليغتال الشيخ جميل الرحمن. فتنة بعد فتنة يحرّكها المجرمون ليمزّقوا جهاد المؤمنين. وأعظم سلاح يقضي على هذه الفتن هو الصدق مع الله وصفاء الإيهان وإخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى.

ولا ننكر أن في الواقع الإسلامي كله أمراضاً فتاكة انعكست آثارها على جميع قضايا السياسية في العالم الإسلامي، وعلى الجهاد الأفغاني وقضية فلسطين خاصة.

ولا نعتقد أنه من الحق، أو أنه من القصور الإيهاني السليم، أن ينهض لكل قضية شعبها المعزول وحده، ليقابل الصفّ المتراص الواحد من أعداء الله. وإذا رأى بعضهم أن الأصل أن ينهض كل شعب وحده ليجابه قضيته وليكون الجهاد فرض عين عليه، وفرض كفاية على من حوله من المسلمين، إذا كان هنالك من يرى ذلك، فلابد إذن أن نوضح أنه لو صحّ هذا القول فإنه يصحّ حين يكون الشعب الواحد قادراً على مجابهة قضيته وحده، أو بمساعدات تمثل فرض كفاية. ولكن الشعب الواحد اليوم ظهر أنه لا يقوى على مجابهة القضية وحده، وأنه أعجز من يجابه السياسة الدولية كلها رحده، حتى أصبحت ديار المسلمين كلها واحدة واحدة مهددة بخطر داهم وطوفان جارف.

يضاف إلى ذلك أننا نؤمن بأن المسئولية فرضٌ على الأمة كلها، وفرض على كل مسلم. ولكن قد يختلف نوع المسئولية وشكلها من شخص لآخر، ومن شعب لآخر، حسب ما تقضي به خُطة الأمة كلها، ونهجها الواحد، ومسئوليتها الواحدة. فقد تقضي الخُطة أن يقوم هذا الفريق بصنع الغذاء وهذا بصنع اللباس وهذا بأعمال أخرى تتحدّد حسب منهاج الله قرآناً وسنة، وحسب الواقع القائم الذي نعمل فيه. ولكن الخطة تجعل من الأمة كلها، من جميع طاقاتها الفكرية والأدبية والسياسية والعسكرية والاجتهاعية وغيرها، منها كلها طاقات تصبّ في مجرى واحد لأمة واحدة، تعبد ربّاً واحداً، ويحكمها كلها منهاج الله. إن الجهاد لا يكون هنا فرض عين وهناك فرض كفاية إلا بمقدار ما ترسمه الخُطة العملية للأمة، الخطة القائمة على منهاج الله والواقع الذي نفهمه من خلال منهاج الله، ومن خلال إيهان صاف وتوحيد صادق لا تعصف بها الأهواء.

لقد اتفقت أمريكا والسوفيات على إيقاف إمداد أي من الأطراف في أفغانستان

الباب الرابع دروس وعبر

بالسَّلاح قبل نهاية العام الجاري، وعلى إجراء انتخابات حرَّة تحت إشراف دولي. وأعلن هذا الاتفاق وزيرا خارجية الدولتين أمريكا والسوفيات: جيمس بيكر وبوريس بانكين في حدود 7 ربيع الأول ١٤١٢هـ الموافق ١٣ أيلول (سبتمبر) ١٩٩١م.

وأكد البيان المشترك ضرورة إيجاد تسوية سلمية سياسية تكفل استقلال أفغانستان واستقلالها والسلام مع جيرانها. . . . ! ونشطت السياسة الدولية في هذا الاتجاه .

هكذا يلتقون في جبهة واحدة ينضم إليها كل أعداء الله من مشركين ومنافقين وضعفاء وغيرهم، يحسبون أن المدد منهم وحدهم، وينسون الله رب العالمين، وينسون أن المدد الحق من عنده، وأن النصر منه وحده.

ولقد سبق أن أعلن الجهاد الأفغاني رفضه لمشروع الأمم المتحدة الذي طرحه الأمين العام بيريز ديكويلار. ولقد أعلن هذا الرفض الاستاذ الشيخ عبد رب الرسول سياف رئيس وزراء الحكومة الانتقالية:

كما أعلن المجاهدون رفضهم لعرض كابول الذي قدمه نجيب الله . . وأُعلن هذا الرفض الاستاذ الشيخ برهان الدين رباني وزير الخارجية .

مع صمود الجهاد الأفغاني أمام جميع هذه التحدّيات لابد أن يستيقظ المسلمون، وأن يعوا ما يحاك لهم في ظلام الليل وفي وضح النهار.

وتنشط السياسة الدولية في هذا الاتجاه السياسي في قضية أفغانستان على غير مصلحة المسلمين. وفي الوقت نفسه تنشط السياسة الدولية في قضية فلسطين على غير مصلحة المسلمين ضاربة عرض الحائط بحقوقهم.

من أجل ذلك نرى أن لقاء الصادقين، لقاء المؤمنين في الأرض، أصبح فرض عين، وأصبح جليًا أنه واجب لا غناء عنه، واجب اليوم كما هو واجب شرعي في كل عصر. وهو في حقيقته محك اليقين والإيهان، وتمحيص التوحيد والمهارسة.

من أجل ذلك، ولتكون دراسة واقعنا مجدية في خدمة الدعوة الإسلامية، وليصبح الأدب والفكر يخدمان قضية واحدة، هي قضية الإيهان والتوحيد في الأرض، قضية الإسلام، من أجل ذلك نقدِّم أربعة أسس نراها هي الأسس التي يقوم عليها لقاء

الباب الرابع دروس وعسبسر

المؤمنين. ونوجز في هذه العجالة الأسس الأربعة بالنقاط التالية(١)

الايان والتوحيد: لتصحيح التصور الإياني على أساس الكتاب والسنة، ولتنقيته من شوائب الدنيا وفساد الأهواء. وكذلك ليكون الإيان والتوحيد هما الهدف الأول في حياة المؤمن وفي الدعوة الإسلامية، لتنطلق الجهود تبلغ الناس في الأرض رسالة الله ودين الإسلام، بدلاً من التنافس على إبلاغ الناس مصالحنا وأهواءنا وخلافاتنا. وكذلك ليصبح الإيان والتوحيد يوجهان جوهر المارسة الإيانية في جميع ميادين الحياة.

Y - المنهاج الرباني، قرآناً وسنة ولغة عربية: ليكون المنهاج الرباني هو أساس العلم، وأساس البناء والإعداد، وأساس التصور الإيهاني والتوحيد. وكذلك ليؤدي منهاج الله الدور الذي أداه أول مرة في بناء الأمة المسلمة في حياة الرسول على ولذلك نرى أن يأخذ منه كل مسلم أخذاً منهجياً، كل على قدر وسعه وطاقته، صحبة عمر وحياة، من خلال خطة مدروسة ومنهج عملي، وليظل منهاج الله هو النبع الصافي الغني الذي يمدُّ الإيهان ويغذيه وينميه.

٣ - الواقع: نعرض دراسة الواقع بكل شمولها لتكون هذه الدراسة جزءاً لا ينفصل من الأسس الأربعة لنظرية العمل الإسلامي والدعوة الإسلامية: ولتكون دراسة الواقع دراسة منهجية تنمو وتتطور مع الزمن. ولتكون الدراسة والمنهج خاضعين لنهاج الله، قائمين عليه، نابعين منه. وكذلك لتوفّر دراسة الواقع التصوّر الإيهاني الموحد للقضايا الإسلامية، حتى تساهم هذه الدراسة في تغذية الإيهان والعلم، وتوفير فرصة التعاون والتنسيق لطاقات الأمة المسلمة، ولتوفير الحذر اللازم والوعي المطلوب.

٤ - ممارسة منهاج الله في الواقع البشري والتدريب على ذلك: إن ممارسة منهاج الله في الواقع البشري تمثل حقيقة الممارسة الإيمانية والعمل الصالح. ولابد أن يكون من أهم مسئوليات الدعوة الإسلامية تدريب المسلم على تطبيق قواعد الإيمان في مختلف ميادين الحياة. إن التدريب والإعداد أساس هام لا ينحصر في ميدان واحد، ولكنه يمتد إلى سائر الميادين. فكما يحتاج المسلم إلى أن يتدرب على الزناد، فإنه يحتاج إلى أن

<sup>(</sup>١) يمكن الرجوع إلى كتاب الصحوة الإسلامية للمؤلف لأخذ تفاصيل أوسع.

الباب الرابع دروس وعسبسر

يتدرب على حسن الموازنة، وعلى حرية الرأي وحدودها، وعلى الشورى وقواعدها الربانية، وعلى السورة وكظم الغيظ وعدم الخوض في الغيبة والنميمة والافتراء والظلم، وأن يتدرب المسلم كذلك على النصيحة الأمينة، على إعطائها وعلى تقبلها. وبصورة عامة على رد الأمور إلى منهاج الله. ولابد أن يخضع التدريب والإعداد على خطة ونهج تتجدد فيه الوسائل والأساليب والأهداف، لتقوم الأخوة الصادقة في الله.

على هذه الأسس الأربعة يجب أن يقوم النهج والتخطيط: على صدق نيّة، وتفاصيل درب، ووضوح أهداف. عندئذ نجد القلوب ائتلفت، والسواعد التقت على بر وتقوى، وطاعة لله وجهاد في سبيله. وعلى هذه الأسس كلها يقوم التصور السياسي لقضايانا كلها، وتتحدد المواقف والاتجاهات، وتقوم العلاقات والروابط.

منذ زمن طويل وقضايانا تسير على أسس إقليمية أو قومية ، حتى ولو حملت شعاراً إسلامياً. وبناء الأمة المسلمة يغرس في النفوس التصور الإيماني ويدفعه إلى حيّز الواقع ، لتأخذ قضايا السياسة تصوّرها الإيماني شعاراً وممارسة حيّة في الواقع ، ممارسة معتدّة امتداد الإيمان ، ليساهم هذا كله في بناء الأمة المسلمة الواحدة .

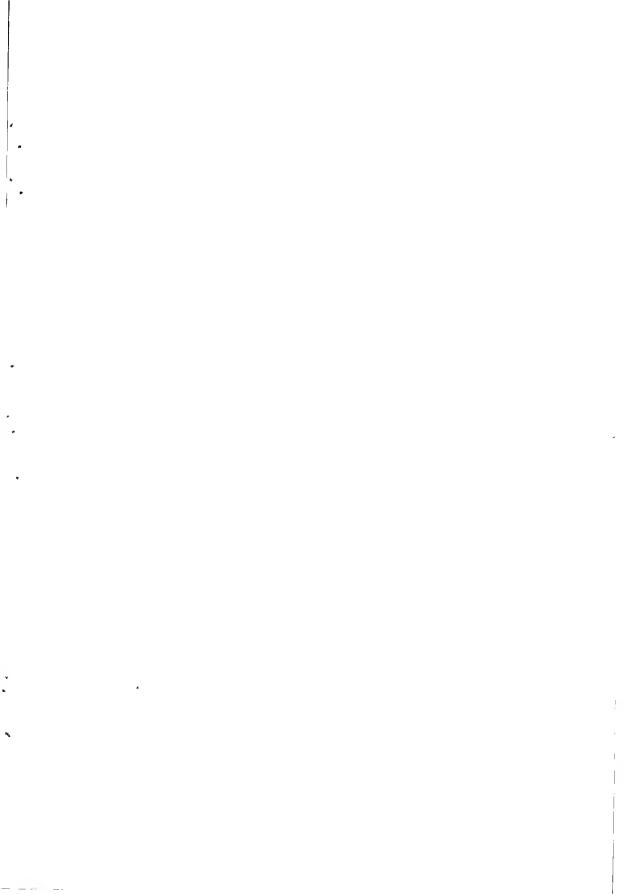

# البساب الخامس

الملحمة الشعرية

## تقديهم

### بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته(١):

أحمد الله الذي لا إله إلا هو، أحمده وأستغفره وأتوب إليه، وأبرأ إلى الله من الشرك كله، وأتوب من الذنب كله جلّه ودقّه، واستعين به، وأعوذ به والتجيء إليه وحده، إلى حماه، حميّ قويّ أمين، وركن متين، من التجأ إليه فقد نجا، ومن تركه فقد هوى.

اللَّهُم إنا نحمدك حمداً كثيراً، نُقِرُّ بنعمائك وفضلك ﴿وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها . . . . ، ونثني عليك الثناء كله ، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك .

ونصلي أفضل الصلاة ونسلم أطيب السلام على عبدك ورسولك محمد على المصطفى من عبادك، القائد إلى يوم الدين، بعثته رحمة للخلق، اللهم صلّ على عبدك ورسولك محمد وسلّم عليه تسليها كثيراً، وعلى آله وصحبه ومن اتبعه واهتدى بهديه إلى يوم الدين.

اللَّهُم إِنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، وحسن الجهاد في سبيلك، والنيّة الصادقة الخالصة في العمل كله، ونعوذ بك من ضرّاء مضرّة، وفتنة مضلّة اللهم زيّنا بزينة الإيهان، واجعلنا هداة مهديين.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمِنُوا اللهِ حَقَّ تَقَاتُهُ وَلا تَمُوتَنَ إِلاَّ وَأَنْتُم مُسَلَّمُونَ ﴾ . (آل عمران: ١٠٢)

﴿إِن الله بِحب الذين يقتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص ﴾ . (الصف: ٤)

<sup>(</sup>١) القيت هذه الكلمة في الندوة عن أفغانستان في فرانكفورت بالمانيا.

الباب الخامس الملحمة الشعرية

﴿وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير﴾.

﴿إِنَّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ﴾. (التوبة: ١١١)

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سُئِل رسول الله ﷺ عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حميّة ويقاتل رياءً، أيّ ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله ﷺ: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله».

آيات بينّات، وسنّة نبوية جلية، ومنهاج ربانيّ متكامل متناسق، حجة بيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك.

وبعد، فإني أشكر الإخوة المؤمنين الذين تفضلوا بإقامة هذا المهرجان الكريم، وأشكر كل مؤمن لبّى وأجاب، وأشكر الحفل الكريم كله، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا عملنا، وأن يهبنا جميعاً صدق النيّة، وصدق الكلمة، وصدق العمل.

ومن دواعي البهجة والفرحة للمؤمن أن يشارك ولو بالكلمة والجهد البسيط في ميدان واسع، وساحة ممتدة، تموج فيها بطولات الإيمان، وجولات الدم والشهادة، وإشراقة الرأي والتدبير. والكلمة المؤمنة الواعية، الكلمة الطيبة، الكلمة التي يرضى عنها الله سبحانه وتعالى، هي باب من أبواب الجهاد إذا استوفت خصائصها الإيمانية، وهي عطاء لا غناء عنه في ملحمة الإسلام، حين تكون جزءاً من نهج متناسق، وخطوة

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب الجهاد والسير (٥٦). باب (١٥) وباب من قاتل للمغنم، وفي كتاب العلم (٣) وفي كتاب التوحيد (٩٧). مسلم: كتاب الإمارة (٣٣). باب (٤٢) حديث (١٩٠٤). والترمذي: كتاب فضائل الجهاد (٢٣). باب (١٦) حديث (١٦٤٦). والنسائي: كتاب الجهاد (٢٥)، باب (٢٢) حديث (٣١٣٦). وابن ماجة: الجهاد (١٩)، باب النيّة (١٣) حديث (٢٨١) واللفظ لمسلم والترمذي وابن ماجة.

في مسيرة مترابطة، ووثبة في خطة محكمة. فهكذا كانت كلمة النبوة في أعلى درجات البيان، وهكذا كانت كلمة الصحابة رضي الله عنهم، نثراً وشعراً، تخرج من الميدان مضمخة بالمسك، مَرْوية بالبذل والعرق والجهد، ممتدة في سعي كريم ونهج إيماني واع، زكية نقية في سبيل الله. هكذا كان شعر عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت وجعفر بن أبي طالب وغيرهم من الصحابة، وهكذا كانت كلمات المنابر، منابر ميدان، ودعوة عقدة.

عن كعب بن مالك رضي الله عنه ، أنه قال للنبي ﷺ: إن الله عزَّ وجلَّ أنزل في الشعراء ما أنزل. فقال رسول الله ﷺ: «إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه. والذي نفسي يبده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل».

(أخرجه أحمد)(١)

هكذا يمتد الجهاد في الإسلام مع جميع الميادين والساحات. فهو جهاد في النيّة والنفس، وهو جهاد بالدعوة والبلاغ، والتربية والبناء، وهو جهاد بالكلمة وهو جهاد بالمال والنفس، وهو جهاد في كل ميدان:

فعن أنس رضي الله عنه أن النبي على قال: «جَاهِدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم».

ومع امتداد الميادين والساحات، فإنها تظل مترابطة متهاسكة في خطة إيهانية ونهج رباني. وبدون هذا التهاسك يفقد كل ميدان شيئاً من قوته وعطائه.

وإذا كان الجهاد في الإسلام يمتد هذا الامتداد في الميادين، فإنه يمتد كذلك في الأرض. فحيثها قلبت نظرك وجدت هنا وهناك معركة من معارك الإسلام وجولة من جولاته: فلسطين، لبنان، وغيرهما، ارتيريا والصومال وغيرهما في إفريقيا، الفلبين، الهند. ويمضي الامتداد إلى كل نواحي الأرض سلاحاً ونفساً وكلمة. وحتى يعطي هذا الامتداد جدواه، ويغني بثهاره، فلا بد من أن تتهاسك كلمة الإسلام فيه، حتى لا يكون قطعاً متفرقة، يأكلها أعداء الله قطعة قطعة.

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني جـ ١٩ باب ما جاء في الشعر الممدوح لمصلحة شرعية. حديث (٧٦).

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود: كتاب الجهاد (۹). باب (۱۸). حديث (۲۰۰۶).

الباب الخامس الملحمية الشعرية

ولون آخر من ألوان الامتداد في الجهاد الإسلامي، امتداد مع الزمن. فقد مضى الجهاد مع أول رسالة من الله لعباده، ومع أول رسول. ومضى الجهاد بعد ذلك يزداد ألقاً، حتى توهّج مع رسالة محمد ﷺ، وهْجاً يمضي مع الزمن ممتداً إلى يوم القيامة.

فعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال يوم الفتح: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّة، وإذا استُنْفِرتم فانفروا». (رواه الخمسة)(١)

فالجهاد يمتد إذن امتداد الحياة، امتداد النيّة، النيّة التي تصاحب المؤمن في كل لحظة ومع كل خطوة، النيّة التي تصاحب الأجيال جيلًا :

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «لا تزال طائفة من أُمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة». (رواه مسلم)(٢)

وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال، قال النبي ﷺ: «لا يزال طائفة من أُمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون». (رواه البخاري)(٣)

فمع هذه الطائفة الظاهرة يمتد الجهاد حتى يوم القيامة. ولقد بيّنت الرواية الأولى محور الامتداد وقوة الجهاد ألا وهو العلم، والعلم هو منهاج الله \_قرآناً وسنة \_، وما يقوم عليه العلم من إيهان صادق وعمل صالح، وما يتبع ذلك من إعداد وقوة في جميع أبواب الحباة.

وهذا الامتداد في الجهاد مع الزمن يحمل نفس القاعدة السابقة التي عرضناها مع شكلي الامتداد السابقين: في الميادين وفي الأرض، وهذه القاعدة هي قاعدة التهاسكة والترابط في عقيدة واحدة متكاملة لا يسقط منها جزء، ومنهج يحمل الخطة المتهاسكة حتى لا يتفلّت الجهاد قطعاً تذروها الرياح، وأمة واحدة مترابطة متهاسكة تعبد ربّاً واحداً هو الله لا إله إلا هو، حتى لا تتمزّق قطعاً يأكلها الأعداء قطعة قطعة.

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب الجهاد (۵٦). باب (۲۷). وباب (۱) وباب (۱۹٤) وفي أبواب وكتب أخرى. مسلم: كتاب الإمارة (۳۳). باب (۳۳) حديث (۱۵۹۰). والترمذي: كتاب السير (۲۲). باب (۳۳) حديث (۱۵۹۰). النسائي: كتاب الجهاد (۲۵). باب (۱۵) حديث (٤١٧٠). واللفظ للبخاري والترمذي.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: كتاب (٣٣). باب (٥٣). حديث (١٩٢٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري: كتاب الإعتصام (٩٦). باب (١٠).

الباب الخامس الملحمة الشعرية

ويطلع جهاد أفغانستان اليوم ليمثل، إن شاء الله، صورة من إشراقة الجهاد في سبيل الله، ليحمل معه هذا التهاسك الذي عرضناه: تماسك العقيدة، تماسك الخطة والنهج، تماسك الأمة، في ترابط وتناسق، يدفع مواكب الشهداء ويطلع ببشريات النّصْ.

ونقدم هذه الملحمة الشعرية لهذا الجهاد الإسلامي، وهي تحمل آمال أمة، ولهفة قلوب، وتطلع أعناق وعيون.

7 / 7 / N·31a-77 / 9 / VAP1a

# یا أرض كابسول

# يا أرض كابــول!<sup>(۱)</sup>

أَنَا الغَرِيبُ. . فَأَيُّ الأرْضِ تَحْمِلُني إلى غَرِيبٍ أُوَاسِي جُرْحَه بِدَمي

يَجْرِي مَعَ الدَّهْرِ فِي أَعْقَابِ مُنْهُزِمِ لَيُ

َمِنَ الذُّرَى قِبَّةً تَسْعَى الِي قِمَمِ الِي قَمَمِ اللهِ مَرَاقِيَ مِنْ عِزٍّ وَمِنْ شَمَمٍ

دَفْقاً إِلَى الموتِ سَيْلِ الغَاضِبِ العَرِمِ مُمْرُ البَطِاحْ بِنُورٍ دافِقٍ تَمَمَ وَفِي مَيَادينه أَطْلَقْتُ كُلَّ كَمِي

هَاماً وَقَدْ رَفَعَتْهَا عِزَّةُ الشِّيمِ وَأُوقَعَتْ نَفْسَها فِي مَسْرحٍ وَخِم وَأُوقَعَتْ طَرَفاً فِي كَفِّ «ذي صَمَم »(٢)

وَأَغْمَضَتْ عَيْنَهَا عَنْ ظَلِم غَلْم (٣) مِنَ النِّسَاءِ . وَطِفْل غَيْر مُنْفَطِم

من اليَهودِ فَأَوْفَتْ زَهْوَةَ الكَرَمِ وَ وَأَوْفَتْ رَهْوَةَ الكَرَمِ وَأَفْرَغَتْ كَنْتَقِم ِ

يَا أَرْضَ «كَابُول»...! كَمْ أَلقَيْتِ مُنْهَزِماً وَكَمْ شَمَحْتِ...! وَهَبتْ كُلُّ شَاهِقَةٍ تَسَابَقَتْ في عَنَانِ الجَوِّ وَانْطَلَقَتْ تَقُولُ في وَثَبَاتِ المَجْدِ إِنَّ لَنَا تَقُولُ في وَثَبَاتِ المَجْدِ إِنَّ لَنَا أَنَا الَّذِي عَزَّنِ الإِسْلاَمُ فائْتَلَقَتْ

مَدَدْتُ فِي جَوْلَةِ الإِيهانِ سَاحَتَهُ أَيْطُمَعُ الرَّوْسُ أَن تُحْنِي الذُّرَى هَمُّمُو يَاوَيحَ «مُسْكُو»..! وَقَدْ جَالَتْ بِجَوْلَتِها فِي كُفِّهَا طَرَفاً

فِي كَفِّ «واشْنُطُنِ» سَدَّتْ مَسَامِعَها فَيَا وَعَتْ صَيْحَةً دَوَّتْ مُجُلْجِلَةً

وَكُمْ تُرَى سَمِعتْ هَمْساً لِغَانِيَةٍ يَا شَرَّ «رِيْغَانَ» (١٤ كُمْ مَدَّتْ يَدَاهُ أَسَى

<sup>(</sup>١) من ملحمة الغُرباء.

<sup>(</sup>٢) «ذي صَمَم » إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي سدَّت أذنيها، واغمضت عينها عن اكتساح الاتحاد السوفياق لحدود أفغانستان على وحشية احتلال.

<sup>(</sup>٣) غَلِم ِ: الهائج الثائر.

<sup>(</sup>٤)ريغًانُ الرئيس السابَق للولايات المتحدة الأمريكية، وعند دخول الإتحاد السوفياتي لأفغانستان كان كارتر هو رئيس الولايات المتحدة، والسياسة واحدة لا تتغير بتغير الرؤساء.

لِيَسْحَقَ الأَرْضَ مِنْ زَرْعٍ وَمِنْ نَسَمِ الْيَسْحَقَ الأَرْضَ مِنْ شَرِّ وَمِنْ غَمَمٍ وَبَان زَيْفُهُما فِي وَقْدَةِ الضَّرَمِ تَطوي الشّواهِقَ طَيَّ الجَارِفِ العَرِمِ اللّه فَيَافِيَ مِنْ رَوْضِ إِلَى أَجَم هَوْلُ مِن المَوْتِ . لاَ هَوْلُ مِن الكَلِم هُوْلُ مِن المَوْتِ . لاَ هَوْلُ مِن الكَلِم جُنْحٍ مِنَ اللّيْلِ أَو فِي عَتْمَةِ التُّخُم لِيَدْفَعَ السُّمَّ نَبْضَ العِرْقِ دَفقَ دَم لِيَدُفَعَ السُّمَّ نَبْضَ العِرْقِ دَفقَ دَم عَلَى الْهَلَوْقِ مَهْمَةٍ دَاجٍ وَفِي بُهُم (اللّهُ مَنْ كُوْخِي ومِن خِيمِي وَظُلْمَةُ اللّهُ لللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ وَقَلْمَةً اللّهُ اللّهِ وَقَلْمَةً اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

هُنَا التَقَى الظَّالِمَانِ استَحْدَثَا عَجَباً نَرْعْتِ يَا أَرْضَ «كَابُولٍ» قِنَاعَهُمَا وَأَقْبَلا بِزُحُوفِ المَوْتِ كَاسِحَةً وَأَشْعَلَا النَّارَ مِنْ بَحْرٍ إِلَى جَبلِ كَأْنَمَا راسِيَاتُ الأَرْضِ زَلزَهَا كَيْفَ اسْتَطَاعَ بَنْو «مُسْكُو» التَسَلُّلُ في كَيْفَ اسْتَطَاعَ بَنْو «مُسْكُو» التَسَلُّلُ في تَنْسَابُ مِنْهَا الأَفَاعِي وَهْيَ هَائِجَةً تَنْسَابُ مِنْهَا الأَفَاعِي وَهْيَ هَائِجَةً تَنَاقُورَ النّاسُ عِبا قَدْ أَلَامً بِهِمْ وَتَاهَتِ الخُطْوةُ الحَيْرَى عَلَى سُبلِ وَتَاهَتِ الخُطْوةُ الحَيْرَى عَلَى سُبلِ وَعَدْتُ أَدْفَعُ فِي دُنْيَا اللَّجُوءِ خُطًى وَعُلَى اللَّهُوءِ خُطًى وَعُدْتُ أَدْفَعُ فِي دُنْيَا اللَّجُوءِ خُطًى أَنَا الغَرِيبُ... يَكَادُ الدَّرْبُ يَشْرَقُ بِيْ

وَكُمْ هَوىَ الْمِنْجَلُ الدَّامِي على بَلَدٍ

وَمَا وثَبْنَا لِلَفْعِ الشَرِّ والنَّقَمِ عَيْنِي عَلَى دَافِيء الأَسْوَاقِ وَالْحُلُمِ أَبُوابُهَا شُرَّعاً للزَّاحِفِ النَّهِمِ أَبُوابُهَا شُرَّعاً للزَّاحِفِ النَّهِمِ أَين الدعاة وصَفْقُ النّهج والهِمَم . . ! ؟

وَعُدْتُ أَسْأَلُ: كَيْفَ الخَالِيَاتُ مَضَتْ وَعَفَتْ وَكَيْفَ هَبَّ عَدُوّي عِنْدَهَا وَغَفَتْ كَأَنَّ دَارِيَ قَدْ ظَلَّتْ مُفَتَّحَةً أَيْنَ المَلاَيينُ..!؟ في لَمْوٍ وَفي خَدَرٍ

۳۲ / ۱۱ / ۲۰۰۵ هـ ۸ / ۸ / ۸ / ۱۹۸۰م

<sup>(</sup>١) بُهُم جمع بهيم وهو الليل الذي لا ضوء فيه حتى الصباح والجمع بضمة وبضمتين.

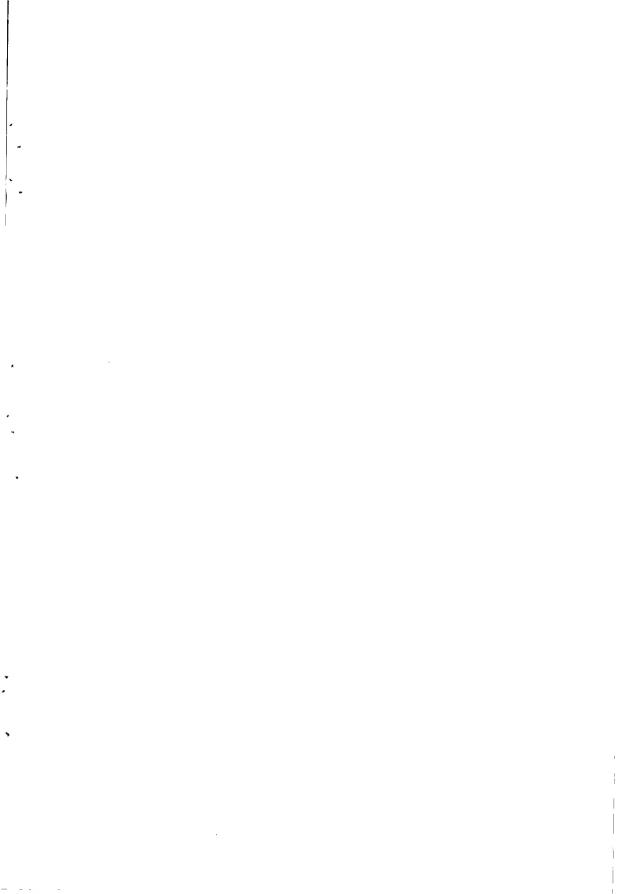

# الدِّماءُ التي صَبَبْتِ حَيَاةً

### الدِّماءُ التي صَبَبْتِ حياةً(١)

كُـلَّ يَـوْم عَلى رمَالِــكِ عِيــدُ عَانِقي المجدد وَاخْفقي يَابِيدُ في مَيَــادِينهَا وَفــــجُـرٌ جَدِيــدُ رُ ويَسبنيه مُؤمنٌ وشَهيدُ يتُّ في نُصورها ويُجْلِيَ السُّوجُودُ حدُّ مَوَاثِيقُ أُمَّةٍ وَعُهُودُ ض وامْتَـدّ سَاقُهُ والـعُـودُ عَبْقَرِيُّ وَفِ أَوُهُ وَالسَّجِ وَدُ س وَهـذا رَسُولُها المَشهودُ به وَعَازُّ لَا وَاؤُه مَاعُ قُصُودُ بَيْنَ آيات رَبِّسه وَوَعِسيدُ آية الحقّ والهدري التوحيد

رَايِــةً بَعْـدَ رَايَــةٍ وَزُحوفُ لآي ـ زَالُ التَّاريخُ يَدْفَعُهُ النَّصْ وَالنُّهُ وَاتُ آياةُ الله يُجْلِلَ الحَ تَصِلُ الأَرْضَ والزَّمَانَ فتَمتَ يَالَحَقِّ جُدنُهُ ضَرَبَتْ في الأرْ إنَّـهُ جَوْهَـرُ الحَـيَـاة وَفَـيْـضٌ إِنَّهُ الوَحْسِيُ والسرِّسَالةُ لِلنَّا سَيِّدُ النَّاسِ! بَيْنَ نَصْر من اللَّه إنَّهُ أَحْمَدُ النَّبِيُّ! فَبُشْرَى فَمِنَ الله كُلُّ فَضْل عَلَيهِ

هاجَ مِن حُـبُها فُؤادِي العَـمِيـدُ(١) وَعَلَى سَاحِها الفّتي المبوعودُ \_رُّ وهـذا الهَوَانُ والتشريـدُ خَنَقَتْنَا حَوَاجِزُ وَحُدُلُودُ

حَيْثَهَا مَالَ بِي الفُوادُ فَدَارٌ بَيْنَ جَنَّاتهَا غراسُ الْأَمَانِي يَا دِيارَ الإسلام! مَرْقَك السَّ نَصَبُوا فيك يَا وديارُ حُدُوداً

<sup>(</sup>١) تمثل هذه الأبيات مطلع قصيدة: «رسول الهدى» ألقيتُها في أورانج أباد في الهند في الندوة الأدبية التي عقدت هناك عن المدائح النبوية، الندوة التي نظمتها رابطة الأدب الإسلامي. وهي تمثل كذلك مطلع ملحمة على أبواب القدس

<sup>(</sup>٢) العَمِيد: الذي هذَّه الحبُّ.

قَدْ رَضِيْنَا بِمَا أَقَامُوا فَضَاقَتْ مِنْ رِضَانَا عَلَى الشَّرِيدِ اللَّحُودُ يَا دِيارَ الْأَفْغَان! نَصْرُكِ نَصْرً جلّ فِيهِ الفِدَاءُ والتمْجيدُ سَادَ فِينا مِنَ الهَوَانِ ظَلاَمٌ بَدُدِيهِ بِشُعْلَةٍ لاَ تَبِيدُ شُعْلَةً مِنْ مَشَاعِلِ الْحَقِّ تَاهَدتْ عَنْ هُدَاهَا مَذَاهِبٌ وَجُهُودُ شُعْلَةً مِنْ مَشَاعِلِ الْحَقِّ تَاهَدتْ عَنْ هُدَاهَا مَذَاهِبٌ وَجُهُودُ يَادِيارَ الْأَفْغَان عِنْدَكِ يَحْدو مَا تَلَقَّتُ عِنْ ثَا المَفْتَى وَعَزَّ الوليدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الفَتِي وَعَزَّ الوليدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى وَعَزَّ الوليدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْعُلِي اللْمُلِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

۱٤٠٩ / ۲ / ۲۳ ۱۹۸۸ / ۱۰ / ٤

# شموخ الليالي

# فأطِلِّي مِنَ الغُيـوب

فأعِيدي النَّدِيُّ مِنْ إنْسَادِ أيَّ لَحْن بَعَثْتِ أيَّ جهادِ ب ونَجْوَى القُلُوبِ والأَكْبَاد ج وسَيْل مِنَ الدَّم الوَقَّادِ تِ وزَحْفِ الوهادِ والأنْجَادِ ق نَدِياً وَلفتة الأَمْجَاد لِحَنينِ ولَهْ فَةٍ لِجسلادِ كانِ أَوْ وَثْبَةِ الفَتَى الرَّعَادِ طَوَّفَتْ في مَشارفٍ وَبَوادِ لا تَلَقَّتْنَ أَيْنَ عِزَّةُ الأَحْفَاد خَلَجَاتُ الأَحْنَاءِ والأَكْبَادِ؟ جير ولَمْعُ الأنْصَالِ بَيْنَ السَّوادِ؟ أَيْنَ إِطْلالَةُ الفَتَى النَّجَادِ؟ للبرايًا عَزائِد، السرُّوَّادِ؟ رَكَعَتْ للهَ وَى نُفُوسُ العِبَادِ مر وَ شكورى العبيدِ للأسيادِ وَمَضَاءً وَعَـزْمَةً من رَشـادِ ـدِي العَطَايَا مِنْ أَعْيُن وَأَيادِ ثُمَّ ردُّوا السُّيُوفَ لِلْأَغْمَادِ

فَفْتِي للنُّجُودِ لَهْفَةُ صَادِي يا رُبُوعَ الأَفْغَاذِ! أَيَّ حَدِيتِ رَجِّعي اللَّحنَ إنَّهُ نَـفَّحَةُ الخُلْـ وارْفَعِيهِ عَلى تَدُفُّق أَمَوا وانْطِلَاقِ الفُرْسَانِ فِي حَوْمَةِ المَوْ رَجِّعِيهِ فَإِنَّهُ هَمْسَةُ الشَّوُ وَأُعِيدي ما شِئْتِ مِنْ دَفَقَاتٍ لِدَويِّ السرُّبَى وَزَلْرَلَةِ السُّرُ وَرَفِيهُ مِنَ ذِكْرَيَاتٍ خَوَالٍ ذِكْرَياتٍ حَمَلْنَ في الدَّهْرِ آمَا أَيْنَ أَبْنَائِكِي الذينَ رَعَتْهُمْ أَيْنَ إِشْرَاقَةُ الهُدَى في الدَّيَا لَفَت الْ الْإِبَاءِ أَيْنَ تَولَتْ أَيْنَ أَشْوَاقُنَا التي حَمَلَتْهَا غَمَرَتْهَا إحنَاءَةُ اللَّذُلِّ لَـمَّا يَا رُكُوعَ العَبيدِ للصَّنَم الصَّخْ وَهَوَانَ الْأَكُفِّ! كَانَتْ عَطَاءً كَيْفَ هَانَتْ وَرَعْشَةُ الذُّلِّ تَسْتَجْ كَمْ تُراهم مَشَوا لِسَاح نِزَالٍ

فأطِلِّي مِنَ الغُيُوبِ، أَجِيبِي وَاطْلَعِي طَلْعَةَ الشُّروقِ وَهُزِّي شَرَفُ العُمْرِ مَا بَنَتْهُ يَدَاهَا

يا زُحُوفَ الأَفْغَانِ شَوقَ مُنَادِ مِنْ غُفَاةٍ وأَيْقِظي مِنْ رُقَادِ ورضا النَّفْس مَا رَآهُ فُوَادي

## حَنينُ ودمــوع

سَكبَتْ حَرَّها بَنُو عَبَاد (۱)؟

ذَرَفُوا أَدْمُعَاً عَلَى أَمْجَادِ

قَبْلَ سَكْبِ الدِّمَاءِ فِي الأَنْجَادِ

بَيْنَ لَهْوٍ مُضَيِّعٍ وَفَسَاد (۲)

بَيْنَ لَهْوٍ مُضَيِّعٍ وَفَسَاد (۲)

راءِ رَجِّعٍ مُوشَّحاً مِنْ حِدَادِ

في حُمَيًا أَحْضَانِهَا والمِهَادِ

وأيْنَ سِحْرُ النَّادِي؟

راقِصَاتٍ؟ وَأَيْنَ سِحْرُ النَّادِي؟

ل وصَحْبُ الرِّفَاقِ وَالعُوّاد؟

ل وصَحْبُ الرِّفَاقِ وَالعُوّاد؟

ل وصَحْبُ الرِّفَاقِ وَالعُوّاد؟

وبَقَايَا هَرْيْمَةٍ وسَقَطَةٍ وادِ

أَيْن «إِسْسِيليا»! وَأَيْنَ دُمُوعُ وَمُلُوكُ مِن الطوائِفِ شَتَى يَا هَسُوانَ المُلُوكِ تَسْكُبُ دَمْعاً يَا هَسُوانَ المُلُوكِ تَسْكُبُ دَمْعاً أَيْنَ «غِرْنَاطَة» يَمُوجُ هَواهَا يَيا جُنُونَ الهَوَى بِأَنْدَلُسَ الخَضْ سَكِرُوا في مضاجع ثُمَّ غَابُوا أَيْنَ قصرُ الحَمْراء؟ أَيْنَ الجَواري أَيْنَ قصرُ الحَمْراء؟ أَيْنَ الجَواري أَيْنَ يَا قَصْرُ رَهْوَةُ الْأَنْسِ في اللّيْ أَيْنَ يَا قَصْرُ رَهْوَةُ الْأَنْسِ في اللّيْ يَا لَيْهَا فتنَةٌ تَجُرُّ خُطَا الذَّ وَأَبُو عَبْدِ الله يَسْحَبُ خَيْلًا وَأَبُو عَبْدِ الله يَسْحَبُ خَيْلًا

<sup>(</sup>۱) إشبيليا كانت عاصمة «بني عَبَّاد» من ملوك الطوائف، من ٤١٤هـ ـ ٤٨٤هـ (١٠٢٣م ـ ١٠٩١م). وقد استعان ملكها المعتمد بن عباد على ملوك الفرنجة بيوسف بن تاشفين رأس دولة المرابطين عدة مرات حتى استبدَّ يوسف بالملك في إشبيلية لنفسه، وأخذ المعتمد بن عباد سنة ٤٨٤هـ أسيراً إلى أغهات حيث مات هَمَّاً وحزناً.

 <sup>(</sup>۲) غرناطة: آخر دولة سقطت في يد الفرنجة بالأندلس سنة (۸۹۸هـ / ۱٤۹۲م)، بعد ثمانية قرون من عام فتحها.
 وكان ملوكها من بني الأحمر، وآخرهم هو أبو عبد الله الذي سلم مفاتيح الحمراء إلى فردناند وازابيلا.

<sup>(</sup>٣) أبو عبدالله هو محمد بن محمد آخر ملوك غرناطة ، خرج من قصر الحمراء حتى إذا انعطفت به الطريق وكادت تغيب الحمراء عنه ، أرسل النظرة الأخيرة وهطلت عيناه بالدموع . فقالت له أمه عائشة :

إبك مشل النّساءِ ملكاً مضاعاً لم تحافظ عليه مشل الرجال

يَالدمْ عِ مِنَ الكُبُودِ سَكَبْنَا هُ ومَا زال جَارِياً في البلادِ

يَا فَلَسْطِينُ! يَا حَنين اللَّيالِي يَا شُفُوفَ الغُيُوبِ والإِشْهَادِ! يَا طُيوفَ الغُيُوبِ والإِشْهَادِ! يَا طُيوفَ الإِسْراء أَيُ جَلالٍ بَيْنَ آياته وَأَيُّ جِهَادِ! يَا خَنِيْنَ البُرّاقِ يَا لَفَتَةَ الشو قِ إلى طَلْعَةِ النّبِيّ الْهَادي! يَا ظِلاَلَ الأَقْصَى حَاكُ نديً عَبِقُ مِنْ دَم غَني الرِّفادِ يَا ظِلاَلَ الأَقْصَى حَاكُ نديً عَبِقُ مِنْ دَم غَني الرِّفادِ كَلُّ شِبْرٍ يَضُمُّ قَبْرَ صَحَابِيْ يَ وَنَفْحاً مِنْ مُؤْمِنٍ وَجَوادِ كَلُّ شِبْرٍ يَضُمُّ قَبْرَ صَحَابِيْ يَا وَعَلَيْهَا وَبَيْنَ كُلُّ وِهادِ قَسَما الذي يُبَارِكُ فِيهَا وَعَلَيْهَا وَبَيْنَ كُلُّ وِهادِ شَوفَ نَمْضِي عَهْداً مَعَ الله يَرْوِيْ لَهُ وَفَاءُ الدِّماءِ والأَحْفَادِ اللَّماءِ والأَحْفَادِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَالِيْ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمِ الللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللِهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللْهُ

أ بناب و منجل حساد نفسه في جعيمها الوقياد هي وتوري اللهيب بالأجساد ت شظايا فورة الأحقاد ر وفي وهدة و في أنجاد ذرف الدمع قبل ذرف مداد

أَيْسَنَ لُبْنَسَان بَيْنَ فَكَيْنِ عَضًا دَفَعُوهُ إلى السهَلاكِ فَالْقَي يَصْطَلِي النّارَ..! تَأْكُل الأَخْضَرَ الزالَمُ مُتَزَلٌ مِنْ سعيرهَا تَقْذِفُ المَوْ يَلْعَبُ المَوتُ فِي الأَزِقَةِ والدّا كُلّما رُمْتُ أَنْ أُسُطّرَ نَجْوى

#### ، شُعْلَةٌ مِنْ رُؤَى حُنَينِ وَبَدْرٍ

يَا دِيارَ الإِسْلَامِ! أَيْنَ اللّايي لللهِي اللَّهِ وَأَيْنَ السَّرَاةُ مِنْ أَجْنادِ(١)؟

<sup>(</sup>١) السَّراة: السراة جمع سريّ. من سَرُوَ سرَاوة وسَرْواً شَرَف وكذلك سَرَا فلانٌ سَرْواً وسراوة شرُف وسَخا في مُرُوءة. وجمع الجمع سَرَوات. والسَّرَاة من كلِّ شيء أعلاه أو وسطه أو معظمه. وسَرَاة النهار وقت ارتفاعه.

هــزّ من رُكْنِنَا وَمِنْ أَوْتَــادِ بَيْنَ سَاحَاتها طُيُوفَ جهَاد ن طَوافَ الوَهْان شَوْقَ الصَّادي حُ تُساجِي فُرْسَانِهَا وَتُسادِي يًا رَوَابِي بِرَهْ فِوَ الْمِيلِدِ في زُحُونٍ غَنيَّةِ الإمْداد حد وهدني مواكب السرواً واد شَـمَخَـتُ في إباءَةٍ واعْتِـداد في خُشُوع وَعِزَّةً في فُــــؤادِ! نشَرَتْهُ على السرُّبَى والوهَادِ كِ ونَفْحِ مُضَمَّخُ الأَوْرَادِ ــس إلى الله، في وغــى وطِــــرَادِ يًا رَوَابِي وَهَــلِّـلِيٰ يَـا بَــوَادِي منْ فِتى زاحف وَمنْ نَهَاد مِنْ دَمِ دافِقِ ومِنْ عُبَّادِ مِنْ شَدا النَّصر أَوْ شَذَا الأَشْهَا الرَّاسُهَا الرَّاسُهَا الرَّاسُهَادِ والتفات العُصور والآباد قَبَساً مِنْ نُبُوَّةٍ وَجِهَادِ وَعَطَاءٌ مِنْ بَاذِل ٍ جَــوَّادِ

كلُّ يَوْم لَنَا مُصَابُ جدِيدً هــزَّنَا الشَّـوْقُ لِلمَيادِين نُحْـيـي طوِّفي يَا قُلُوبُ حَيْثُ تَشَائِد وَقِفِي يَا طُيـوفُ هذي هِيَ السَّــا ها هُنا تُولَدُ البُطُـولاتُ تِيهــى هـا هُنا تُــوْلَـدُ البِطُـــولاتُ مَاجَـتْ ها هُنا مُصْنَعُ المَلاحِم والمجْ ها هنا «كابُلُ» وهذي ذُرَاهَا يَا لزَهُو الإِيْهانِ يُعطي إباءً كُلَّما فجَّر الدِّماء قلروت فإذا كلُّ ربْوَةِ جَوْهَــرُ الـمِـــ عَبْقَرِيُّ الفِدَاء أَن تَخْلُصَ النَّفْ وَتدوري «الله أكْبر)»، مسيدى عَبْقَرِيُّ الفِداء وثبَةُ صِدْق عَبْقَرِيُّ البحهادُ يَصْبغُ سَاحاً عَبَتُ المَجْد أَنْ تَمُدُّ المَنَايِا عَبْقريّاتُهَا شُمُوخُ اللَّيَالِي فكأنّ أركى امتهاد الليالي شُعْلَةً مِنْ رُؤَى حُنَيْن وَبَدر

## طيــوف الأعْـراس والأجْـوادِ

يًا دِيَارَ الْأَفْعَانِ! يَا قِمَمَ الْمَجْ لِدِ! حَنِينَ الآبَاءِ والأَجْدَاد!

\_ر طُيوف الأعراس والأعياد كُلَّ يَوْم عَلى مِرَابعِكِ الحُمْ لِشْهَيدٍ بَمُوكِبٍ صَعّادِ كُلُّ « زغْرودَة »<sup>(١)</sup> تَضُمُّ شَهيداً تِ! وَيَا حِصْنَ أُمَّةٍ وَبِلِلادِ! يَا جبَالَ الأَفْخَان! يا قَلْعَة الـمَــو مَنْعَـةً والهُدَى وخَفْقَ صِعَادِ<sup>(٢)</sup> عَزْمَةٌ مِنْ رَجَالِهَا وَهَبَتْهَا مَنْعَةً في مواقِعٍ وَزِنَادِ يَا جَـلالَ الإِيمانِ بالله يُعْطِي صَاعِدَاتٍ إلى عُللًا وارْتِسادِ قِمَهُ المَجْدِ! ما رأيْتُكِ إلَّا وكَانِّي أرَى اللَّذُرا وَنُسِاتٍ في سباقِ وَلَهْ فَهِ وَامْتِكُ ادِ عَجَزَ الشُّوقُ عَنْ لِحَاق جيادِ لَـمْ تَـزَلْ في سِبَاقِهَا مُشْرِقَاتٍ

يَا رُبُوعَ الْأَفْغَانِ! إِنَّ هَوَانا شَبَّ فِي صِدْقِهِ وطِيب جِهَادِ بَاللَّهُ وَمِنْ وِدَادِ بَاللَّهُ وَسَائِحِ اللَّيْنِ قُرْبَى وَحِبَالُ مِتِينَةٌ مِنْ وِدَادِ أَنْتِ «أَرْضُ الشَّمُوس»، «لأَلأَة النُّو رِ»، ثِدَاءُ الوَفَاءِ، زَهْوَةُ حَادِ<sup>(٣)</sup> أَنْتِ مَيْدَانُنا الغَنيُّ عَلَيْه من عَطاءِ التَّاريخ وَفْرَةُ زَادِ

<sup>(</sup>١) «زَغْرُودَة»: من زَغْرَدَت المرأة رددت صوتها بلسانها في فمها عند الفرح. والمصدر «زَغْرَدَة». و«زَغْرُودَة» هي اللفظة الشائعة في الأفراح في بلاد الشام، وهي الواحدة من الزغردة. وقال الزبيدي في تاج العروس عن كلمة زغرد: «وقد استخرج لها بعض العُلَمَاءِ أَصلًا من السُّنَة».

<sup>(</sup>٢) صِعَاد: جمع صَعْدَة وهي القناة التي تنبت مستوية فلا تحتاج إلى تثقيف.

<sup>(</sup>٣) «أرض الشموس»: من المعلوم أن جزءاً من خُراسان سابقاً يقع اليوم في أفغانستان وكلمة «خراسان» معناها أرض الشمس.

<sup>«</sup>لألأة النور»: إشارة إلى الإسلام، وإلى أن بعضا من شعوب أفغانستان كان وثنياً يطلق السكان عليه اسم «الكفار» أو «الكافير» فاعتنقوا الدين الإسلامي لما أصبحوا جُزءاً من الدولة الأفغانية في القرن التاسع عشر في زمن عبدالرحمن خان، فسيّاهم «النوريين».

كُلَّمَا مَرَّتِ العُصُورَ عَلَيْه وَهَبَتْهُ مِنْ طارفٍ وَتِللدِ مِـنْ سَنا لُؤلُـؤ وَمَاسَـةِ «كوهي» وَبَرِيتٍ مُمَوَّجٍ واتَّـقَادِ<sup>(١)</sup> آيَــةً مِنْ جَــوَاهِــرٍ وَقِــلادِ<sup>(٢)</sup> فَأتى «مَوْكِب الهُدَى» فَحَبَاهَا فَخَبَتْ كُلُّ مَاسَةٍ خَمَلَتْهَا وَزَهَ التُّعَي والرَّشادِ جَوهَـرٌ مِنْ رَوائع الحُسْن أُخّـــا ذُ وَآيٌ مساضٍ مَسعَ الآمَـسادِ أَيُّ حُسْنِ أَجَلُّ مِنْ آي حَقٍّ في مُحَيَّاكِ طَلْعَةُ الحُسْنِ رَفَّــــثْ وَعَـلى تاجكِ الْمُنَـّــور غَـــــارٌ فَ إِذَا أُنْتِ يَا رُبُوعُ عَــروسُ وَلَيَالِي أَفراحِها خَطَراتُ

وَكِتَــابِ وَسُـنَّةٍ واجْـــتــهـــادِ وَعَلَى مِعْصَمِ وَفِي أَجْيَسادِ مَهْرُهَا فِي الوَغَيى وفي استشهاد بَيْنَ وَمْض القَنَا وَوَقْدِ زنَا اللهِ مُهَجاً أَسْلَمتْ لِرَبِّ العِبَادِ

أَيُّ نُسورِ سَرَى بِأَرضِكِ يُحُيى كُــلَّ يَــومِ نَــرَى عطاءَكِ فَــــذَاً فادْفَعِيهَا على الميادين، جَـلّــى مِنْ إِمَامِ عَلى «الحديثِ» مُقِيم وَرجــــال ِ تَخَــاطَفَ المَوْتُ مِنْهُمْ

في مَـيَـادِيـن حِكْـمَـةٍ وَجهادِ مِنْ بُطُولاتِهَا ومِنْ أَمْسَجَادِ وَإِمَامِ عَلَى لِسَسَانِ الضَّادِ أَنْفُساً في مَلاحِم وَطِرادِ

<sup>(</sup>١) «ماسة كوهمي»: وتُسمَّى «كوهمي نور» وهي ماسة مشهورة في الهند وقعت في يد «نادر شاه» ملك الأفغان حين توجه إلى الهند ليقضي على امبراطورية المغول في جيش عدده (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف جندي. فانتصر عليهم في «كارنال» ووقعت بيده كنوز ضخمة ومنها هذه الماسة العجيبة. كما حمل معه «عرش الطاووس» الذي لايزال في طهران ويتوج عليه ملوك الفرس. ثم استولى على هذه الماسة بعد ذلك «رانجي سبنيخ» حاكم البنجاب حين طلب (شاه شجاع) حاكم افغانستان مساعدته فخدعه وسرق الجوهرة ولم يسعفه. وأعني بهذا البيت أن الأيام قد تحمل لأفغانستان مثل هذه الماسة ولكن ماسة التقوى والايمان أعظم بكثير حتى تبهت أمامها أي ماسة مهما كانت عظيمة.

<sup>(</sup>٢) موكب الهدى: فتوح الإسلام وجيوشه.

فسإذَا أَنْتِ مَطْمَعٌ لِحَسْسودٍ فَامْسلأي الْأَفْقَ مِنْ رِجَالِكِ هُزِّي وَابْني وَانْبَةً إِلَى الحَقِّ وابْني وانْبَقَ وابْني واصْهَري في لَمْيْبِهَا «جُنْحَةَ السَّسَ واجْعَليهَا بِرَحْمةِ الله صَفَّا واجْعَليها بِرَحْمةِ الله صَفَّا أَنْتِ أَقْوَى مِنَ العَسدُوِّ وأَعْلىي إلْينا أَتْتِ رُوحٌ سَرى، أَعِيدي إلْينا أَتْتِ رُوحٌ سَرى، أَعِيدي إلْينا

وإذ أنْتِ لَهْفَةُ القُصَّادِ مِنْ أَعَادِي مِنْ أَعَادِي مِنْ أَعَادِي مِنْ أَعَادِي مِنْ أَعَادِي شَاخَاتٍ عَلَى السَّذُرَا والوهَالِهِ وَقَ وَقَ وَقَ الْأَكْبَادِ (١) لَمُ تُمزِّقُهُ نَسِزْ وَةُ الحُسَسادِ لَمُ تُمزِّقُهُ نَسِزْ وَةُ الحُسَسادِ بِيقينٍ بالله، باستِشْهَادِ نَبَضَاتِ السَّعُسروق والأَجْسَادِ نَبَضَاتِ السَّعُسروق والأَجْسَادِ

#### فتنة الهوى وشباك الأعداء

أَطْلِقيها مِنْ أَعِنَّةٍ جَامِحَاتٍ الْمُجْدِ الْطِلِقيها أَعِنَّةً تجْتَلِي المَجْدِ الْطِلِقيها فَإِنَّا هِي والنَّصْ الطلِقيها فَإِنَّا هِي والنَّصْ المُشريَاتُ تُطِلُ مِن أَقُدتٍ دا كُمْ تُرى أَلْجَمَ الجِيادَ هَوَانا وَعَدَوً تَرى، تَسَلَّلَ فِينا كُمْ تُراهُ رَمَى عَلَيْنَا شِباكاً كُمْ تُراهُ رَمَى عَلَيْنَا شِباكاً كُمْ تُراهُ رُمَى عَلَيْنَا شِباكاً كَمْ تُراهُ رُمَى عَلَيْنَا شِباكاً كَمْ تُراهُ يُقَلِّبُ المَحْرَ فِينا كَمْ قَدْ شَكَوْنا أَمراضَنا وَتَعِبْنَا وَبَعِبْنَا وَبَعِبْنَا وَبَعِبْنَا وَبَعِبْنَا وَبَعِبْنَا وَبَعِبْنَا وَبَعِبْنَا وَبَعِبْنَا وَبَعلِياً مَراضَنا وَتَعِبْنَا وَبَعلِياً مَراضَنا وَتَعِبْنَا وَبَعلِياً وَبَعلِياً مَا أَمْراضَنا وَتَعِبْنَا وَبَعلِياً وَبَعلِياً مَا أَمْراضَا مَن ذاك شَرَّ بَلاءٍ وَبَعلِياً وَبَعلِياً مَا أَمْراضَا مَن ذاك شَرَّ بَالاً

أَطْلِقي حَمَحَاتِهَا في البَــوادي المَــوادي النَّــوادي النَّــوادي النَّــجَـادِ حَلَى سَاحَـةٍ وَفي النَّــجَـادِ حَرُ رُوئى حَـوَّمَـتْ عَلى مِيسعَـادِ مِ ومِنْ مَطْلَعٍ ومِـن آمَــادِ وَرَمَــى قَـيْـدَه عَلى الأزنـــادِ بَيْنَ لهـو وفُـرْقَـةٍ وَرُقَــادِ وَرَضِينا بما تَـحُـوكُ الأعـادِي وَرَحَلْنَا «لمَجْلِس» و «نَـوادِ»(٢) وَرَحَلْنَا «لمَجْلِس» و «نَـوادِ»(٢) وَحَصَـدْنَا مِنْـهُ فَـرَاغَ الأيــادِي

<sup>(</sup>١) «جُنْحَةُ الشوق»: تعبير رقيق عمَّا قد يحْدث من خلاف غالباً ما يكون سببه الرغبات والأشواق التي تجنح بصاحبها.

<sup>(</sup>٢) «مجلس»: مجلس الأمن، نوادي: هيئة الأمم المتحدة ومجالسها فهي ليست أكثر من ذلك.

أيسها الرُّوسُ! يَا دُعَاةَ حَضَارًا يَا دُعَاةً السَّلام! أيْنَ سلامً يًا هَلاكَ الشُّعوب! يَا فِتْنَةَ النَّا قَد بَلُونا سياسَةَ «الغَـرْب» حتى فانشنى جَاهِلُ يُهَدّهِدُه الظ وإذا كُلُكُمْ عِصَابِاتُ إجْرا كُلُّكُمْ يَـدَّعِـى المبَادىء والعَـدْ بَيْنَ حُمَّى جَعْنُونَة مِنْ حَدِيدِ وَهْمَى تَنْقَصْ كالرَّدى يَسْحَقُ الأر تَملُّ الْأَفْتَ، يَا لِهَوْل ِ زُحُوفٍ أو كَانَّ السَّمَاءَ تَهوى عَلى الْأرْ لا تَـرَى بَعْدَها سـوَى هَبَـوَاتِ وَبَهَايا الأشْلاء تَسْأَلُ أَيْنَ الـ لاَ تَـرَى غِيْرَ زَحْمَـةٍ مِنْ وُحُــوشِ

تٍ وَدُنْيا «مَبَادِيءٍ» وَ «حِيَادِ» (۱)
مَرَّقَتْهُ نَوافِرُ الأَضِدادِ
سِ ا ضَحَايَا الغُرُورِ والإِلْحَادِ
قيل في «الشَّرْقِ» ثَورَةٌ وأيادِ
قيل في «الشَّرْقِ» ثَورَةٌ وأيادِ
مَ وَدُنْيَا مصالِح وَفَسادِ
لَ ويُحْرِي الْهَلاَكَ بَيْنَ العِبَادِ(٢)
وَهَديرٍ مُروَع الأَبْعَادِ(٢)
ضَ ونارٍ سَريعة الإِرْفَادِ
وَحُشُودٍ كَأْنَهَا مِنْ جَرادِ!
وَحُشُودٍ كَأْنَهَا مِنْ جَرادِ!
صَ وتُلْقِي مِنْ شُعْلَةٍ وسَوادِ!
مَرْدُ مَادِ مَنْ شُعْلَةٍ وسَوادِ!
مَدْلُ؟ أَيْنَ الإِنْسَانُ؟ أَيْنَ المَبَادِي؟
وَنَقَايَا فَرِيْسَةٍ واصْطييادِ

#### طلعـة النَّصْر

لَقَنِيهِم - كَمَا عَلِمْتِ - دُرُوساً مِنْ فِداءِ وآيَةً مِنْ جِهَادِ واعْصفي في وجُوهِهِمْ حُمَمَ المَوْ تِ وصُبِّي قَلَائِفاً مِن عَتادِ

<sup>(</sup>١) اعتاد الاتحاد السوفياتي أن يخدع الناس بشعارات «السلام» و«العدل»، و«حقوق العمال» وغير ذلك، كما اعتاد العالم الغربي أن يخدع الناس بشعار «الديمقراطية».

<sup>(</sup>٢) قضايا العالم ومصائبه وجميع الفتن والنكبات هي ثمرة الديمقراطية الغربية والشيوعية الشرقية، حتى أصبح الناس جميعهم في شتى أنحاء الأرض بحاجة إلى الإسلام، لِينْجوا مما هم فيه من بلاء وعذاب.

حَدَّثِيهِمْ عن «خَيبَ» ثُمَّ قُولي فَعَلَى كُلُّ ذِرْوَةٍ صَيْحَةُ الحَوْمُ مَاةٌ كَأَنَّهُمْ قَدَرُ المَوْ وَحُمَّاةٌ كَأَنَّهُمْ قَدَرُ المَوْ وَحُطَّمُ وا القَيْدَ! يا لِشَرِّ قُيُودٍ وَكَانَ التاريخ عَادَ غَنِيْاً وَهبُوا طَرَحُوا فِتْنَةَ الحَياة وَهبُوا كَمْ فَتَى مُقْبِلٍ أَلَحَ بِهِ الشَّوْكَمُ فَتَى مُقْبِلٍ أَلَحَ بِهِ الشَّوْكَمُ فَتَى مُقْبِلٍ أَلَحَ بِهِ الشَّوْكَمُ فَتَى مُقْبِلٍ أَلَحَ بِهِ الشَّوْدِ وَكُمْ فَتَى مُقْبِلٍ أَلَحَ بِهِ الشَّوْدِ وَكُمْ فَتَى مُقْبِلٍ أَلَحَ بِهِ الشَّوْدِ وَقُنَا صَابِرٍ، كُلَّمَا تَلَقَّتُ النَّيْ وَقُنَا خَذِر الخَطُو، ثابِتِ القَلْب، وَثَنَا طَلْعَةً تَجْمَعُ السَّاحَةَ والحَرْ وَخُطَاهُ كَأَنَّهَا وَثْبَةُ النَّورِ، عَيْنَا وَخُطَاهُ كَأَنَّهَا وَثْبَةُ الفَهُ وَخُطَاهُ كَأَنَّهَا وَثْبَةُ الفَهُ وفُولُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ الْمُعْمَالُهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

لَمْ نَرْلُ يَا غُزَاةُ بِالْمِرْصَادِ (۱)

ت لِغَازٍ وَصَعْقَةٌ لِمُعَادِ

ت لِغَازٍ وَصَعْقَةٌ لِمُعَادِ

وَرَمُوا مِنْ هَصوىً ومِنْ أَصْفَادِ

زاخِراً في مَواكِبِ السزُّهَادِ

إلْخَسانٍ نَسدِيةٍ الأَّوْرَادِ

في فَالْقَاهُ في لَسيَالٍ شِسدَادِ

في فَالْقَاهُ في لَسيَالٍ شِسدَادِ

بَيْنَ عَيْنَيْهِ فُرْجَةٌ من وهَادِ

بِ إِلَى هَمِّهِ، شَدِيدِ العِنَادِ

م وعَرْمٌ يَشُدُ مِن أَرْنادِ

م وعَرْمٌ يَشُدُ مِن أَرْنادِ

د وخطف مِنْ بَارِقٍ صَعَادِ

م وَرَأْي مِنْ حِكَمَةٍ وسَدَادِ

مُشْرِقٍ بَيْنَ آيَةٍ وَزِنَادِهِ س وزُفِّي عَرائِسَ الأَمْجَادِ عَبْقَرِيَّ الْمَوْى غَنِيَّ السوودَادِ مِنْهُ للمتقيدِن والعُبُسددِ الله عَلَى خَشْيَةٍ وَذِكْرِ مَعَادِ ح نَقَاءً مِنْ عُسدَةٍ وعِدَادِ يَا لَنَصْرٍ رَأَيْتُه بِفُوادي أَقْبِلَي واحْمِلِي البَشَائِرَ لللِنَّا سَتَظلِيْنَ فِي فَم ، الدَّهْرِ لحْناً إِنَّا النَّصْرُ آيَتُ الله عَهْدُ الله عَهْدُ فاسْجُدِي واحْشَعِي أنِيبِي إلى واسْتَزيدي بهَا حَمَلْتِ على السَّا

<sup>(</sup>١) "خيبرً»: وادي مشهور في أفغانستان.

وانْثُرِي الوَرْدَ مِل عَفَيْكِ، هَاتَي نَفْحَةَ الطّيب، زَيّني كلَّ نَادِ وَانْثُرِي القَصِيدَ فِي مَهْرَجَانٍ رَفَّ مِنْ عُرْسِهِ ومِنْ أَعْيَادِ

۵۱٤۰۸/۱/۴۰ ۱۹۸۷/۹/۲۳



# على أبسواب كابسول

## شَــوْقُ الجهــاد وجــلاَلُ النَّصـــر

أَأْسَكُبُ الشُّوقَ مِنْ جَفْنِ ومن كَبِدِ الذكْرَياتُ عَلَى أَطْلَاهِا نَهَضَـتْ هُنَا اللَّيالِي التي فَارَقْتُها زَمَناً «كَابُـولُ» داري وَإِنْ شَطَّ المَزَارُ فُمَـا فَحيْثُما كَانَ ذكرُ الله عُدْتُ إلى أَنَا انتسابي إِلَى الإِسْلَام: كُلِّ هَـــوَى أَزكى مِنَ الوَرْدِ فَوَّاحاً برَوضته رَحِيقُهُ: في سبيل الله، نَفْحَتُه كَانَّهُ عَبَقٌ، والسَّاحُ تَنْشُرُهُ لله تَـسكُبُه الأبْطَالُ صَاعِـدَةً إلى الجنان! إلى الفردوس وثببتُها للنَّاس إِن أَظْلَمُوا نُسورٌ به وَإِذا كمْ آيةٍ عَرَضَتْ مِنْ طِيبهَا عَبَقا فَقَفْ هُنَا أَيُّهَا الأنْسَان في رَهَـب كمْ آيَةٍ عَرَضَتْ مِنْ طِيبِهَا عَبَقا

ومِنْ رُؤِىً وَصَلَتْ عَهْداً مضَى بغَدِ تُعَانِقُ المجدَ شَـوْقَ الْأُمِّ لِلْوَلَـدِ عَادَتْ تُحَدِّثُ عَننْ أَهْلى وعَنْ بَلَديَ يُقَـرِّبُ الــدَّارَ إِلا لَـهُ فَـهُ الكَبِـدِ حَبْل مِن الله مَوْصول ومُنْعَقِد ماض ويبقَى هوى ديني ومُــعْتَقَـــدِي أَحْلَى مِنَ الدَّم دفَّاقًا مِنَ السورُرُدِ(١) أُغْنَى مِن النَّبْعِ فَوَّاراً على جَدَدَ (٢) نَصْرٌ على عِرَّةٍ قَعْسَاءَ لم تَحِدد") مِلءَ الزَّمانِ، عَلَى الآفاق، في النُّجُدِ عَلَى مَدَارِجِهِا آفَاقَ مُجْتَهِدِ تَــدُقُ أبوابها دقًّا بكلِّ يَـــد مَالُوا فَمِنْهُ جَلاءُ الحِقِّ والسَّدَدِ عَلَى عُلاً زَاهِر فِي أَفْقِهَا الفَسردِ واخْشَعْ إِلَى الله في سَــاحَاتِـها وَعُـدِ عَلَى عُلَّا زَاهِ مِ في أَفْقِهَا الفَ مرد

<sup>(</sup>١) الوُّرُد أصلها الوُّرْد وهي جمع الورد وهو نُور الشجر او الزهرة، ومن كل شيء بين الحمرة والصفرة.

<sup>(</sup>٢) جَدَد: الأرض الغليظة المستوية.

<sup>(</sup>٣) قعساء: الثابت من العز.

### فَقِفْ هُنَا أَيُّهَا الإِنْسَان في رَهَبِ واخْشَعْ إلى الله في سَاحَاتِها وَعُدِ

جَـلاًلُ نَصْـرِكِ آياتٌ مبيّنَةٌ لِلمُؤْمِنين وغَيْظُ الْحَاقِدِ النَّكِـدِ عَصْـرٌ مَضِتْ! وَالدَّمُ الْقَانِي يُفَجِّرهُ مِن الوَرِيد وَفَاءُ العَهْدِ وَالعُدَدِ لَقَسَدٌ مَضِتْ! وَالدَّمُ الْقَانِي يُفَجِّرهُ وَقُمْتِ مِنْ غَفْوَةٍ رَكْضاً إلى كَبَدِ(١) لَقَـد لَّ وَقُمْتِ مِنْ غَفْوةٍ رَكْضاً إلى كَبَدِ(١) إلى الميَـد وَقُومْتِ مَنْ أَمْرٍ ومِنْ عُقَدِ إِلَى الميَـد وَقُومَ وَيُحْسَمُ مِنْ أَمْرٍ ومِنْ عُقَدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالأَطْبَاقِ وَالحَفَدِ(١) مُنْ اللَّول وَالأَطْبَاقِ وَالحَفَد (١) مُنْ اللَّول وَالأَطْبَاقِ وَالحَفَد (١) مُنْ اللَّول وَالْمُنْ اللَّول وَالْمُنْ اللَّول وَالْمُومِي الرَّحَمُن لَمُ اللهِ وَمَنْ يَعُدُ بِسِوى الرَّحَمُن لَم يَسُدِ وَ عُصِدًا لَي سُلِو وَمَنْ يَعُدُ بِسِوى الرَّحَمُن لَم يَسُدِ وَعُصَد اللهِ المُحْمِن لَم يَسُدِ وَمَنْ يَعُدُ بِسِوى الرَّحِمُن لَم يَسُدِ وَعُدِ السَوى الرَّحِمُن لَم يَسُدِ وَمُنْ يَعُدُ بِسِوى الرَّحِمُن لَم يَسُدِ وَعُنْ يَعُدُ بِسِوى الرَّحِمُن لَم يَسُدِ وَعُنْ يَعُدُ بِسِوى الرَّحِمُن لَم يَسُدِ وَمَنْ يَعُدُ بِسِوى الرَّحِمِن لَم يَسُدِ وَمَنْ يَعُدُ بِسِوى الرَّحِمُن لَم يَسُدِ وَمُنْ يَعُدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

## طفل من أفغانستان

رَأَيْتُ طِفْلًا مِنَ الأَفْغَان يَسْأَلني الله الله الله الله عَنْدَهُمُ مَأْوى يَلُمُّهُمُ وَنَبْعَةً لذِي ظَمَأٍ الله عَنْدَهُمُ طِفْلٌ تَحِنَّ لَهُ الله المَّمْ أَقْبَلوا مِثْلَ الجَرَادِ على يا ليتَهُم صَبَروا حَلَى نَمُدَّ لَـهُمْ فَقُلْتُ: مَهْلَك! شَرُّ المُحْدَثات هَوى فَقُلْتُ: مَهْلَك! شَرُّ المُحْدَثات هَوى

مِنْ جَاءَ «بالرُّوس» زهوَ الظالِمِ الحَرِدِ (\*)
و غَرْسَةٌ حَمَلَتْ زاداً لَمُرْ تَفْدِ (<sup>1)</sup>
وحِكْمَةٌ مِنْ جَلَاءِ الدِّين والرَّشَدِ
أُمُّ فَتُطْلِقهُ مِنْ شَوْقِهَا لَدَد (\*)
زَرْعٍ فأضحى رَبيعُ الأَرْضَ كَالجَرَدِ (<sup>1)</sup>
صَفْوَ النَّصِيحَةِ مِنْ دِيْنٍ وَمِنْ رَفَدِ
وشرُّ ما في الْهَــوَى قتلً عَلَى عَمَدِ

<sup>(</sup>٤) مرتفد: مكتسب.

دد: اللهو ولعب الأطفال.

الجَرَد: فضاء لانبات فيه.

<sup>(</sup>١) كبد: مشقة.

<sup>(</sup>٢) الْحَفَد: الْأعوان والحَدَم.

<sup>(</sup>٣) الحَرد: الغاضب.

لَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ آفاتِ النَّفُوسِ وَمَا عَجِبْتُ لِلطَفْلِ صَاغَ الحَقُّ مَنْطِقَهُ الحَقُّ مَنْطِقَهُ الحَقُّ مَنْطِقَهُ الحَقُّ مَنْطِقَهُ الحَقُّ مَنْطِقَهُ الحَقُّ الْكَبُ

يدُورُ مِنْ طَمَع فِيهَا ومِنْ حَسَدِ وَلُمْ يَجِدْ مَنْطِقُ الكُفَّارِ مِنْ سَنَدِ عَفْوَ الطَّفُولَةِ صِدْقَ الشَّيْبِ والمَسرَدِ

## ظلم الغُزاة وسقوط راياتهم ومبادئهم

غَرَّ الْأَعَادِيَ مَا لَمَّوهُ مِنْ سَقَطٍ
وَ أَلَّفُوا حِزْبَهُمْ مِنْ كُلِّ مُنْقَطِعٍ
أَتَـوا إليكِ بِكبْرٍ شَامِتِ صَلِفٍ
وَحَوْفُهُمْ كُلُّ نَذْلٍ غاصَ في شَرَكٍ
كَأْنَّهُمْ حَسِبُوها لُقْمَةً سَهُلتْ
وَمَا دَرَوا أَنَّها شَوْكُ بِحَلِقِهِم
فَا دَرُوا أَنَّها شَوْكُ بِحَلِقِهِم

ومِنْ عُقُـوقٍ مِنْ الْأَرْحَامِ والوَلِدِ عَنِ الْمُروءَةِ خَـوَّانٍ وَ مُنْجَـردِ<sup>(۱)</sup> وزَهْـوَةٍ مِنْ غُرور النَّفْس والصَّيدِ<sup>(۲)</sup> من الخَديعَةِ مِـنْ زُورٍ ومِنْ فَنَـد<sup>(۳)</sup> مَا بَيْنَ أَنْيَـابِ خَطَّـافٍ ومُـزْدَرِدِ مَا بَيْنَ مُنْفَطِـر مِنْهُـمُ ومُرْتَعِـدِ مَا بَيْنَ مُنْفَطِـر مِنْهُـمُ ومُرْتَعِـدِ

> أَيْنَ المَبَادِئُ والرَّايَاتُ يَرْفَعُهَا وَيُلَّاتُ يَرْفَعُهَا وَيُسَتْ وَيُسَتْ فَعُهَاتُ وَسُحِقَاتُ وَيُ وِيْسَتْ بِأَحْذِيَةِ الغَازِينَ أَو سُحِقَاتُ وَضَاعَ كُلُّ فَتَى أَذْلَى بِدَلْوهِا مِ

بينَ المَجَازِر غَازٍ غَيرُ مُقْتَصِدِ بَيْنَ الجَمَاجِمِ والأَشَدِدِ أَوْ غَرَّهُ زُخْرُفُ الأَوهَامِ وَالجَحَدِ

<sup>(</sup>١) مُنْجَرد: مُتَعَرِّ من ثوبه.

<sup>(</sup>٢) الصَيّد: ميل في العُنني من مَرض يعطي هيئة الكبر.

<sup>(</sup>٣) الفَنَد: العَجْز، الكفر بالنعمة، الكذب، خطأ الرأي، الخَرَف.

جلّدِهِمْ جُنَثُ الأحْسرَار لَمْ تَبِدِ شَرَّان ما بَيْنَ سفَّاحٍ ومُضطهِدِ وَذَا يُقَطِّعُ مِنْ سَاحٍ ومِنْ بَلَسدَ أَكُفُّهُمْ! عَنْ هَوَى الإِجْرامِ لَمْ تَعُدِ لِغَيِّهِمْ! وَبِسَاطُ الأَرْضِ مُلْكُ يَدِ عَلَى ذُرَاكِ وفي الوِدْيان والجُددِ(١) لَمَا تَفَجَّر مِنْهُ السَّرُمُ قِيلَ هُسدِي

## مَـوْكِبُ الْأَبْسِطَال وبسرُّ الرِّجال

ظَمِئتِ «كَابُسولُ» مِنْ شَوْقٍ إِلَى بطل ظَمِئتِ يا مَصْنَعَ الْأَبْطَالِ ، كَمْ وَثَبَتْ ظَمِئتِ؟! ماذا سَقَاكِ الرُّوس وَيْحَهُم سَقَسوكِ مَاءً أُجَاجِاً زادَ من ظمَا أَجَاجِاً زادَ من ظمَا كَابُسول! طيبي إِذِن نَفْساً وعافِيَة صَبْسراً فَهٰذِي زُحوفُ الصَّادِقين أتتْ

ومن حَنين إلى بِرِّ الرجَالِ نَسدِي مِنْكِ البُطُولَةُ وَثْباً واسِعَ المَدَدِ؟! مِنْكِ مَا قِيل عَنْ رَيٍّ وَعَسْ رَغَدِ؟! وَمِنْ لَهِيبٍ على الأَحْشَاء مُتَّقِدٍ. فسوف يأتيك بَرْدُ الفَارِسِ النَّجِدِ(٢) لِتَسْكُبَ الرَّيِّ مِنْ قَلْبِ وَمِنْ كَبِدِ

شَقَّ الميادِينَ سَيَّاقاً إلى رَشَـدِ وسُنَّةُ وجهادٌ طَاهِرُ المَدَدِ

للهِ درُّ «جَمِيــلٍ» في مُنَـــازَلَــةٍ يَـــدُعــو إلى الله والقـــرآن حُـجَــُــه

<sup>(</sup>١) الجُدَد: جمع جُدَّة وهي الطريق.

<sup>(</sup>٢) النَّجد: الشجاع الماضي فيها يعجز عنه غيره.

لله دَرُّكَ يَا «سَيّاف» مِنْ بَطَلْ وَكُلُّ حَانِيةٍ في الدّار داعِيةً لله دَرُّكُم مِنْ عُصْبَةِ جَمَعَتْ وَ «صِبْغَةَ الله» أو «جيلان» كَمْ بَذَلُوا «محمّدِيْ» و «أميناً» لَمْ يَزَلْ بِهَا و «يُونُساً» ورجَالاً للجهادِ مَضَوا مِنْ كُلِّ أَصْيَدَ وَثَّابٍ على قِمَمٍ مِنْ كُلِّ أَصْيَدَ وَثَّابٍ على قِمَمٍ مَنْ كُلِّ أَصْيَدَ وَثَّابٍ على قِمَمٍ صَبْ أَبُرُ عَلَى تَقْوى الجِهادِ لهُ صَبّوا لها الرّي! مَا أَحْلى الوفَاءَ لها فك لُ طفل على سَاحَاتِها ظمىء وكُلُّ طفل على سَاحَاتِها ظمىء وكُلُّ كَاعِبٍ حَيِّ بِالتَّقَى الدَّفَعَتْ وَكُلُّ كَاعِبٍ حَيِّ بِالتَّقَى الدَّفَعَتْ وَكُلُّ كَاعِبٍ حَيِّ بِالتَّقَى الدَّفَعَتْ

نَهُضْتَ للهِ سَيْفاً سُلَّ مِنْ أَسَدِ للهِ دَرُّكَ يَا «مَسْعُودُ» مِنْ أَسَدِ «قَلْبَاً حَكِياً» و «بُرْهَانا» وصِدْقَ يَدِ عَزْماً و «أَهْدَ شَاهٍ» جَدَّ في صُعُدِ (١) عَزْماً و «أَهْدَ شَاهٍ» جَدَّ في صُعُدِ (١) دَفْقُ الجِهَادِ و «عَبْدَ الحَقِّ» في سَدَدِ كَأَنَّهُمْ في سِبَاقٍ أو عَلَى طَرَدِ كَالبَرْقِ يَخْطَفُ مِنْ أَفِقٍ ومِنْ أَمَدِ مَتَّسِدِ سَعْيُ الأَباةِ وخَطْوٌ غَيْرُ متَّبِدِ وَكُلُّ شَيْعُ الأَباةِ وخَطْوٌ غَيْرُ متَّبِدِ وَكُلُّ شَيْعُ اللَّباةِ وَخَطْوٌ غَيْر مِنْ عَضَدي وَكُلُّ شَيْع يُنَادي أَيْنَ مِنْ عَضَدي وَكُلُّ شَيْع عِزَة طُهْر أَوْ حَيَا خُرُدِ (١) مَا يَيْنَ عِزَة طُهْر أَوْ حَيَا خُرُدِ (١)

#### مواقع وملاحه

بین ﴿خُسْت ﴾ ، «جلال أباد » ، «هرات » ، «بلخ » ، جبال هند كوش «جبال سليمان » ، «وكابل » وسائر أرض أفغانستان

سَلُوا مَرَابِع «خُسْتٍ» عَنْ وَقَائِعها وَعَنْ لَهِيبٍ على السَّاحَاتِ مُتَّقِدِ وَعَن لَهِيبٍ على السَّاحَاتِ مُتَّقِدِ وَعَن فَوَارسَ طَارُوا كالبُروقِ لَهَا بَرْقُ الخُتُوفِ وبَرْقُ الزَّحْفِ والرعَدِ

<sup>(</sup>١) صُعُد: جمع صعيد وهو وجه الأرض.

 <sup>(</sup>٢) الخُرُد: جمع خريدة وهي الفتاة البكر التي لم مُمسَسْ.
 حَيا: حِشمة.

سَلُوا «جلالَ أَبَادِ» كَمْ أَحَاطَ بِهَا يَلْتَفُ حَوْل رَوَابِيهَا غَطارِفَةً ترْمِي عَلَى لَيْلِهَا مِنْ كَفِّهَا شُعَلًا سَيْطُلُعُ النَّصْرُ فَجْراً شَقَّ مِنْ سُبُلٍ وَمِنْ بَصَائِرَ أَعْشَاهَا الْهَوَى فَهَوَتْ وَمِنْ بَصَائِرَ أَعْشَاهَا الْهَوَى فَهَوَتْ

سَلُوا «هراتا» و«بَلْخاً» كُلُّ موقِعَـةٍ

والْمُؤْمِنُ ونَ مُمَاةً، عَنْكِ كَمْ دَفْعُ وا

سَلُوا «سَلَنْجَ» وَمَاصَبَّ العَـدُوُّ به

جَعَلْتِ مِنْه مَعَ التَّقْوى حَيَاةً أَخ

عَزَائِمُ الحَقِّ مِنْ صَبْدٍ ومِنْ جَلَدِ صِيْدٌ تَدَافَعُ كالأُمْواجِ والرَّبَدِ فتستَضِيء دَياجِي البِيْدِ والنَّجُدِ<sup>(1)</sup> هُمْ وَفَتَّح مِنْ حِصْنٍ ومِنْ سُدَدِ<sup>(1)</sup> ومِنْ قُلُوب رَمَاهَا البَغْيُ بالكَمَدِ

آيٌ على طارِفِ الأَنجادِ والتّلُدِ<sup>(٣)</sup> مِنْ الوحُوشِ ومِنْ ذِئبٍ وَمِنْ قِرَدِ مِنْ اللَّظَى مُمَماً فَتَّاكِةَ العُدَدِ وللْعِدَى هَبَواتِ الموْتِ والرَّصَدِ وَلِلْعِدَى هَبَواتِ الموْتِ والرَّصَدِ نَوْراً تَفَتَّحَ زَهْوَ الحُسْنِ والرَّارُونَ والرَّارُونَ أَوْراً أُوراً أُوراً أُوراً أَوْراً أُوراً أَوْراً أُوراً أَوْراً أَوْراً أَوْراً أَوْراً أُوراً أُوراً أُوراً أُوراً أُوراً أُوراً أُوراً أَوْراً أُوراً أُوراً

عَدُّ أَجَادَهَا فِي السَّاحِ والأَبَدِ لللهِ دَرُّكِ يا أَفَخَانُ مِنْ بَلَدَ لَهُ دَرُّكِ يا أَفْخَانُ مِنْ بَلَدَ رَوَائِعاً وُصُغِ الأَجَادِ واتَّقِدِ للهِ أَخْلَصَ فِي بَدْل وفي زُهُدِ للهِ أَخْلَصَ في بَدْل وفي زُهُدِ فَوْحَ الجَنَانِ ونَشْر العِطْر والسَورُدِ

عَلَى «جِبَالِ سُلَيمَانَ» الدِّمَا انْتَشَرِتْ وَمِنْ ذُرَى «هِنْدِكُوش» أُمَّةٌ طَلَعَتْ وعِنْد «جِيْحُونَ» فَوْحُ المكْرُمَات شَذاً «بَنْشِيرُ» يَاوَادِيَ الأَبْطالِ هَاتِ لنا وَاجْعَلْ هيبَكَ دَفْقاً مِنْ دِمَاءِ فَتَسَيَّ وَاجْعَلْ هيبَكَ دَفْقاً مِنْ دِمَاءِ فَتَسَيَّ أَرْضَ الشَهَادَةِ! حَتَّى خِلْتُ سَاحَتَها أَرْضَ الشَهَادَةِ! حَتَّى خِلْتُ سَاحَتَها

للهِ دَرُّكُمُ مِنْ عُصْبَةٍ طلْعَتْ في كلِّ مَنعَطَفٍ آيا لِذي رَشَدِ

<sup>(</sup>١) النُّجُد: جمع نجد وهو الأرض المرتفعة.

<sup>(</sup>٢) السُّدَد: الأبواب.

<sup>(</sup>٣) الطارف: الجديد، التُّلُد: جمع تليد وهو القديم.

<sup>(</sup>٤) الرأد: الارتفاع.

هَوىً عَلَى فِرَقٍ شَتَّى ولا قِلَدِ تَقْدِوى تُشَبِّ مِنْ أُسِّ ومِنْ عُمُدِ «اللّهُ أَكْبُرُ» مَنْ يَصْدُقْ بِهِ يَرِدِ اللّهُ أَكْبُرِهُ مِلْ الْأَفْقِ والنَّجُدِ لِيُشْرِقَ الفَجْرُ مِلْ الْأَفْقِ والنَّجُدِ عَهْدٌ مع الله لَمْ يُنْكَتْ ولمْ يَلِجِدِ وَفُسْحَةُ الكُفْرِ ضِيْقُ اللَّذِلِ والنَّفَدِ (١) بَذْلُ مِنَ الرُّوح تُوْفيهِ وَبَلْلُ والنَّفدِ (١) بَذْلُ مِنَ الرُّوح تُوْفيهِ وَبَلْدُلُ يَلِدِ وَذَلَ فِي النَّاسِ ذُلَّ العَيْرِ والوتَلِهِ وَذَلَ فِي النَّاسِ ذُلَّ العَيْرِ والوتِلِهِ إِذَا أَبَى وبِحَدِّ الله وَ الحَددِ (٢) إذا أَبَى وبِحَدِّ الله وَ الحَددِ (٢)

#### بين كابل وفلسطين

«كَابُولُ»! لِي مَنْزِلُ كَانَتْ مِلاَعِبُهُ هُنَاكَ بَيْنَ ظِلَالِ البُرْتُقالِ سَرَى هُنَاكَ بَيْنَ ظِلَالِ البُرْتُقالِ سَرَى هَل البَسَاتِين مَازَالَتْ تَلُمُ بِهَا هَل العَصَافِيرُ مِنْ أَعْشَاشِها خَرجَتْ هَل العَصَافِيرُ مِنْ أَعْشَاشِها خَرجَتْ هَل المُنسَامُ، هل زَهَرٌ هَل كَأَنَّ وَشُوشَة الرَّيْبُون أَعْنِيسَة كَأَنَّ وَشُوشَة الرَّيْبُون أَعْنِيسَة وَقَالَ لِي زَهَرَ اللَّيمُون: مَهْلَكَ لَنْ وَقَالَ لِي زَهَرَ اللَّيمُون: مَهْلَكَ لَنْ خَبَامِرها خَبَالُ كُلُ عُطُوري في مجَامِرها خَبَالًا عُطُوري في مجَامِرها

مَعْنَى الصِّبَا وَرَفِيفَ الطَّائِرِ الغَرِدِ نَفْحُ العُصُورِ غَنِيَّ الجُّودِ والمَسَهَدِ أَحْلَى الثِمَارِ وأَحْلَى العِطْرِ والشَهَدِ مَعَ البُّكُورِ وَهَلْ زَهْرُ الريّاضِ نَدي يَموجُ بَيْنَ غَنى الحلْيِ والبُرُدِ تَقُولُ: هذي مَيَادِيُنُ الرَّدَى فَرِدِ أَجُودٍ بِالعِطْرِ! قَدْ أَمْسَكْتُ جُودَيَدِ نَديَّ قَلْ المَّهَالِ المَّدِيةِ

<sup>(</sup>١) النَّفَد: الانتهاء والفناء.

 <sup>(</sup>٢) حدُّ الله والحَددِ: حكم الله الذي يحجز وينمنع.
 والحَدَد: تأديب المذنب بها يمنعه وغيره من الذنب.

يُعِيدُ لِي مُهْجَةً كَمْ كُنْتُ أَرْقُبُها وَيَسْكُبُ العِطْرَ مِنْ أَوْدَاجِهِ عَبَقاً يَرْوِي جُـلُوراً مِنَ التَّارِيخِ ضَارِبَةً أَرْكَى مِنَ العِطْرِ مَاجَادَ الفُـوَادُ بِهِ هٰذِي فِلَسْطِين جَنَّاتٌ مُفَتَّحَةٌ شَخِلَلً مَلْحَمَةُ الإِيْمَانِ دَائِرَةً

نَقِيَّةً صَدَقَتْ للوَاحِدِ الأَحَدِ دَماً تَفَجَّر مِنْ قَلْبٍ ومِنْ كَبِدِ فِي الأَرْضِ أُو أَغْصُناً رَفْرافَةَ المَلدِ فَي الأَرْضِ أُو أَغْصُنا وَلْرافَةَ المَلدِ نَفْحاً يَظَلُّ غَنَاءَ الأَعْصُرِ الجُدْدِ وَرَبْوَةً مِنْ مَعِينِ السَمَاء والبَسرَدِ فِيها وَدَفْقُ دِمَاءِ المؤمنينَ نَدِي

## غضبة الزيتون وعتاب النسيم

 وَ عُـٰذْتُ بِاللهِ حَتَّى قُلْتُ مِن كَـمَـدٍ

يَالَيْنَنِي كُنْتُ لَـمْ أُنْجِـبْ وَلَـمْ أَلِدِ المسؤمِنُونَ هُمُ الْأَنْسَابُ صَادِقَ قَ وَاللهُ دَوُنَ جَمِي الْخَلْق مُعْتَمَ دِي

## طِفْلٌ مِنْ فلسطين

رَأَيْتُ طِفْلًا عَلَى سَاحَاتِهَا كُسِرِتْ وبَيْنَ جَفْنَيْهِ شَـىءٌ لَسْتُ أَعْرِفُه فَقَالِ إِنِّي حَبَسْتُ السَّدُّمْعَ يَمْنَعُهُ وَلَا يَـرَانِي عَـدُوّي! إِنْ تَـٰكُـنْ كُسِرَتْ لكن يَكادُ يُذُيبُ السَّدَّمْعَ يَدْفَعُهُ أَنَا انْتِسَابِيْ لِـدَارِ المُسْلِمِينَ فَهَــلْ كُلُّ يُصَفِّقُ لِي! والنَّارُ تأكُلُني أَيْنَ الْمَلايين مِنْ أَهْلـي ومِن رَحِــــي أَظَـــلُ أَهْمِــلُ أَحْجَارِي وأَقْذِفُهَا وَلُمْ أَجِدُ مَدْفَعاً فِي السَّاحِ يَحْملني صُبُّ وا جُمُوعَكُ مُ فِي سَاحِهَا فَهُنَا إِذَا رَكَنْتُمْ أَتَى مِنْ كُلِّ نَاحِيةٍ ويُفْســـد النّاسَ عن دين وعن خُلُـق سَأَجْعَلُ الحَجَرَ المَوَّارَ قُنْبُكَةً وأمْللًا الأفْق هَلدّاراً بقاذفية سَينْتُني الطَّفْل عِمْلاقًا بسَاحَتِهًا وَيَنْشَنى حَجَـرُ الأَطْفَـالِ عَاصِفَـةً

يَدَاه والسَّاقُ عَنْ كَيْدٍ وَعَنْ عَمَدٍ كَأَنَّهُ اللَّمْعُ بَيْنَ المَاءِ والجَمَلِدِ مِنِّي الإباء وصِدْقُ العَـرْم والجَلـدِ يَدَايَ فالعَـرْمُ لَمْ يُكْسَـرْ ولم يَكَــدِ على خُدُودِيَ هَجْرُ الأهْل ، ضِيقُ يَدي أَظَـلُ فِي عَالَـم ناءٍ ومُـنْـفَردِ والنَّاسُ فِي شُــغُل ِ عَــنيِّ وفِي زُهُــدِ أَينَ الْمَدَافِعُ فِي زَحْـفٍ وَفِي حَشَـدِ وَلا السرَّ صَاصَهُ! إلَّا في حَشا كَبدي خَصْمُ تَطَلَّعَ للآفَاق والصُّعُدِ يَسْطُو وَيُفْسِدُ فِي رِزْقِ وَفِي وَلَدِ وَتَلْكَ حَالِقَةُ الآفَاتِ والعُقَلِدِ وَ أَلِمِكِ الأَرْضَ مِنْ نارٍ ومِن وَقَدِ مِنْ الصَّواريخ ألقِيهَا على لُددِ يَدُكُ مِنْ قُلَلِ الكُفِّدِارِ أَو عُمُدِ تَجْتَاحُ مِنْ قَلْعَـةٍ فيهـم ومِنْ سُـدَدِ

هُنَا إِذِن أُمَّةُ الإِسْلامِ لَم تُبَدِ ويَنْعَمَ النَّاسِ فِي أَمْدِنٍ وَفِي رَغَدِ وَنَدْعُوَ الْخَلْقَ للإِيمَان والرَّشَدِ وَلَا يُنَافِقَ إنسانُ إلى أَحَدِ حَتَّى يَقُ وَلَ بَنُو الدُّنْيا وقد ذُهِلُ وا: عَادَتْ لِيَسْعَدَ فِي أَفْيائِها أُمَ مَ نَمْضي لِنَحْملَ للدُّنيا رِسَالَتَنا وَنِدْعُوَ الناسَ أَنْ لايُشْركوا أبداً

۸/۸/ ۱٤۰۹ هـ ۱۹۸۹/۳/ ۱۹۸۹



الشيخ عبد الله عـزام وولـداه

وإخوانهم الذين سبقوهم

#### جَــلالُ اَلْـوت

جَــلاَلَ مَــوْتِكَ أَم صِدْقُ الجِهَــادِ أَرَى نُــورٌ عَلَى عَبَــتٍ، هَدْيُ على خُلُـــتٍ رَيْحَانَتان عَلَى جنبيْكَ أَقْبَلَــتــا

مِسلُوا إِلَى الدَّارِ! أَنْبَاءُ مُرَوِّعَةً

أَطُوفُ فِي السَّاحِ لَا أَلْقَى سِـــوىَ رَجُل

ونِـشْوَةٍ! والدُّمُـوعُ الغَاليـاتُ بهَا

ودَفْقَةٍ مِنْ كُبُودِ النَّاسِ جَارِيَسَةٍ

ادِ أَرَى وَدُفْقَةُ الدَّمِ أَمْ عِطْرُ الوُرُودِ جَرَى لَهُ عِطْرُ الوُرُودِ جَرَى لَلَّهُ عِلْمَ عَنْمُ على سَبَقٍ أُوفى وما خَفَرا لَكَتَا فَخُضْ إِذَنْ بِهِمَا الْأَهْوَالَ وَالْخَطَرَا

وغَضْبَةً أَطْلَقَتْ مِنْ وَقْدِها الشَّررَا مُزَمْجِرٍ وَفَتَى أَلُوى وما انسطرا صَبَبْهَا غُصَصَاً تَرُوي لَنا الخَبرا حَرَّى فَتُطْلِق مِنْ أَنَّاتَها النَّذُرَا هَوَى إِلَى السَّاحِ بِالأَحْرَانِ فَانْفَطَرا

كَأَنَّ كُلَّ فُوادٍ مِنْ تَلَوُّعِهِ مَأَلْتُ مِنْ حَوْلِيَ الفِتْيَانَ، قُلْتُ لَمُمْ وَنَالَ مِنْ رَبِّهِ الْحُسْنَى فَفَازَ بِهَا مَاذَ قَاتِل مِنْ رَبِّهِ الْحُسْنَى فَفَازَ بِهَا مَاذَ قَاتِل مِنْ مَنْ هَمْ مُلْ مِا مِنْ مَانَ

سَأَلْتُ مِنْ حَوْلِيَ الفِتْيانَ، قُلْتُ لَهُمْ أَيْنَ الكَمِيُّ؟! فَقَالُوا: عَزَّ وانْتَصَرا وَنَالَ مِنْ رَبِّهِ الْحُسْنَى فَفَازَ بِهَا عَيْشاً أَغَرَ وَعُمْراً نَضَّرَ العُمُرا وَعَادَ قَاتِلَهُ مِنْ هَوْلِ ما صَنَعَت يَدَاه مَيْتاً ومِمًا كَادَ أَو مَكرا تَفَجَّر الحِقْدُ لا مِنْ قُلْبِ قُنْبُلَةٍ مِنْ الحَدِيدِ ولكِنْ قَلْبُه انْفَجَرا كَاتُما غَلَتِ الأَحْقادُ واشْتَعَلَتْ مَعَ الْهَوَى حُمَماً أَلْقَتْ به سَقَرا يَمُونُ كُلُ شَقِي في مَكائِده أَمَّا التَّقِيُّ فيلقَى كُلُّ مَا ادَّخَرا يَمُونُ كُلُّ مَا ادَّخَرا يَمُونُ كُلُّ مَا ادَّخَرا يَمُونُ كُلُّ مَا ادَّخَرا المَا التَّقِيُّ فيلقَى كُلُّ مَا ادَّخَرا المَا التَقيُّ فيلقَى كُلُّ مَا ادَّخَرا المَّ

وَقَالَ كُلُّ فَتَــيَّ: وَاهِـاً لِنَازِلَةٍ حَـلَّت، وَيَا لَعَــدُوَّ بِالْأَذَى جَهَرا فُـرُبَّ فَاجِعَـةٍ مِن مُجْـرِمٍ وقِعَـتْ وطَعْنَةٍ مِنْ جَبَـانٍ دونِـنَا غَـــدَرا

للهِ نَرْجِعُ أَوَّابِينَ إِنْ نَسزَلَتْ قَصَدْ كَانَ مَسْدُرَسَةً يُلْقِي بِسَاحتِها أَبُ يعلِّمُنَا التّوجِيدَ في هَب أَبُ يعلِّمُنَا التّوجِيدَ في هَب أَخُ لنا وأب! ياطيب مَرْجَه أَخُ لنا وأب! ياطيب مَرْجَه لَ وَقَالَ كُلُّ كَميًّ: اإنَّهُ رَجُل لُ أَخُ يُجَمِّعُنا في كُلِّ مُعْتَسرَكٍ مَن يَجَمِّعُنا في كُلِّ مُعْتَسرَكٍ مَن قَلْ مُعْتَسرَكٍ مَن قَلْ مُعْتَسرَكٍ مَن قَلْ مُعْتَسرَكٍ مَن قَلْ مُعْتَسرَكٍ كَانَه الْمُعُوا مِنْ قَلْ مَعْتَسرَكٍ كَانَه مُنا طَلَعُوا مِنْ قَلْ مَا داجِية في أَرْض أَفْعَان آياتً مُبَيّنةً في أَرْض أَفْعَان آياتً مُبَيّنةً

بنا النسوازِلُ عَسرْماً مَّا صَحَّ واعتبراً أَعْنَى الدُّروس ويُلْقي عِنْدَها العبرا مِنَ المَلاحِم نَتُلُوا عِنْدَها السورا مِنْهُ تُفَوِّح فِي مَيْدَانِنَا زَهَسرا طَلْتُ رؤاهُ تُنقِي القَلْبَ والفِطرا ويبسطُ الأرضَ مَيْداناً لِمَنْ صَبرا بَنوا شَوامِخَ أو صَاعُوا لَنَا السُّررا مِثْلَ السُّدرا والمُور فَسَالَ النُّورُ وَانْتَشرا والمُحَاتُ تُعيدُ المجْدَ والأَثُسرا ومَلْحَمَاتٌ تُعيدُ المجْدَ والأَثُسرا ومَلْحَمَاتٌ تُعيدُ المجْدَ والأَثُسرا

#### حنين فلسطين

عَهدٌ مَعَ الله، عَبْدَ الله اقُمْتَ لَهُ اتَرَكْتَ خَلفَكَ أَشْتَاتاً يُمَزِّقُهَا مَازال يَطْحَنُهُمْ حُبُّ الحَياةِ عَلَى وَجِئتَ تَطْلُبُ أَشْوَاقَ الجِهَاد هُنا أَرْضِها نَسَبُ وَقَيْهَا وَلَنَا فِي أَرْضِها نَسَبُ وَقَيْقتَ في لَهَبِ المهيْدَانِ آصِرَةً وَقَيْ رُبَاها لَنَا ذَكْرَى مُعَطَّرَةً وَفِي رُبَاها لَنَا ذَكْرَى مُعَطَّرَةً وَفِي رُبَاها لَنَا ذَكْرَى مُعَطَّرَةً صَحَابَةً لِرَسُولِ الله يَحْمِلُهُمْ فَطيُوفُهُمْ لَم تَرَلُ في كُلِّ ناحِيةٍ طُيُوفُهُمْ لَم تَرزُلُ في كُلِّ ناحِيةٍ فَلْمُوفُهُمْ لَم تَرزُلُ في كُلِّ ناحِيةٍ

عَسِرْماً تَشُتُ عَلَيهِ دَرْبَك السوَعِرا طول الهوان ويرْمِيها الهوى زُمَرا ذُلِّ وينطويهُم في جَوْفِها خَبرا دَماً تَفَجَّرَ في ساحاتِها فجبرى مِنَ التُقَى وحَبَالُ بيننا وَعُسرى وحُهْمةً تَجْمَعُ التَّارِيخَ والعُصرًا وأُمَّةٌ دَفَعتْ أَنْ لَاذَها النَّررا شوق الجِهادِ ودِيْنٌ عَلَم البَشرا ذكرى لتبْعَث في أجيالها الظَّفرا

أَفِي «قِطَاع جِنين» ربْوة طَلَعَتْ تَلَقَّتْ وَإِبَاءُ الْعَرْم يُمْسِكُهُا مَعَ الشُّرُوقِ هَا مِمَّا تُكَابِدُه مَعَ الشُّرُوقِ هَا مِمَّا تُكَابِدُه كَانَّهُ الْيَوْمَ مَا زَالَتْ تُودَّعُهُ كَانَّهُ قَالَ: هَلْ أَبْقَى عَلَى دَعَةٍ كَانَّهُ قَالَ: هَلْ أَبْقَى عَلَى دَعَةٍ لَي وَاللَّهُ أَنْ فَعُهَا لِي وَايَةٌ مِن كِتَابِ الله أَرْفَعُهَا لا أستظِلُ بِرَاياتٍ وقد جَمَعَتْ وَلا أُسَاوِمُ فِي حَسقٌ رَواهُ لَنَا هُنَا مَوْجُ الدِّمَاءِ بِه هُنَاكُ مَيْدَانُنا مَوْجُ الدِّمَاءِ بِه هُمَاءً بِه

غُنْفِي الحَنِينَ وَتَطْوِي السُّهْدَ والسَّهَرا عَنِ البُّكاءِ ودَفُتُ الشَّوْقِ مَا صَبَرا عَنِ البُّكاءِ ودَفُتُ الشَّوْقِ مَا صَبَرا ذِكْرَى تُرجِّعُ فِي سَاحَاتِها الصُّورا تَقُولُ: عُدْ فَغَداً تَلْقَى هُنا الوَطَرا حَتَّى يُفِيقَ الذي أَغْفَى وَمَا شَعَرا إِلَى الجَهَادِ وعَزْمٌ يَصْدُقِ الخَبَرا فَتَى يُدَاهِنُ دُنْيا أُوفتَى كَفَرا فَتَى يُدَاهِنُ دُنْيا أُوفتَى كَفَرا دَمُ الجُدودُ ودِين عَطَر السِّيرا دَمُ الجُدودُ ودِين عَطَر السِّيرا يَدْعو لَه صُدُقا للهِ أُو صُبرا يَدْعو لَه صُدُقاً للهِ أُو صُبرا يَدْعو لَه صُدُقاً للهِ أُو صُبرا

طُولُ الحَنِينِ فنشكُو الهَاسَمُ والكَدَرا أَلْم يَحِنُ أُوبُ مَنْ أُوفَسِي ومَانْ بَكَرَا وتَسْأَلُ النّاسَ مَنْ وَلَى وَمَانْ بَكَرَا على البدُّروبِ يَجُورُ الكيْدَ والحُفَرا مَعَ القِيامِ ويَتْلوا الآي والسَّورا ألى المساجِدِ يَجْلُو عِنْدَهَا الذِّكَرَا إلى المساجِدِ يَجْلُو عِنْدَهَا الذِّكَرَا أَيْنَ الفَتَى غَابِ عَنْ سَاحَاتِهَا وسَرَى النَّ الفَتَى عَالِي يَطُوي الشَّوقَ وانْحَسَرا لَيْ المَسْوقِ والنَّورا للهَ المَسْوقِ والنَّورا للله المَسوقِ والنَّورا لله المَسوق وانْحَسرا دَوَّتْ تُرَجِّعُ مِنْهَا الشَّوقَ والنَّذُرا مُهَاجِراً في سَبِيلِ الله مصطبِرا في سَبِيلِ الله مصطبِرا يُوحى ويَنشرُ مِنْ أَصْدائِهِ عِبَرا يُوحى ويَنشرُ مِنْ أَصْدائِهِ عِبَرا يُوحى ويَنشرُ مِنْ أَصْدائِهِ عِبَرا يُوحى ويَنشرُ مِنْ أَصْدائِهِ عِبَرا

يَا رَبَوةً لَمْ تَوزَلْ تحنو فَيَدْفَعُها تقولُ كلّ مَسَاءٍ وَهِي صابِورَةً تُطالِعُ الْأَفْقَ! تَهْوَى طِيبَ عِودَتِهِ تَطالِعُ الْأَفْقَ! تَهْوَى طِيبَ عِودَتِهِ وَتَسْأَلُ اللَّيْلِ: كمْ قَدْ كُنْتَ تَحْمِلُهُ كم كَان يُضْنِهِ طُولُ اللَّيْلِ يَقْطَعُهُ وَتَسْأَلُ الفَجْرَ: كم قَدْ كُنْتَ تَحْملُهُ كمْ كُنتَ تَحْملُهُ كمْ تُكنْت تَحْمِلُ مِنْ أَسُواقِهِ أَمَلاً كمْ كُنتَ تَحْمِلُ مِنْ أَسُواقِهِ أَمَلاً كمْ كُنتَ تَحْمِلُ مِنْ أَسُواقِهِ أَمَلاً حَتَّى القُبُورُ التي في سَاجِها سَأَلَتْ وَكُلُّ ظِلً مِنَ الزَّيتِونَ يَعْرِفُهُ لَكُ كَانَتَ الْمُعْرَفِي الْعُمْرَ مُغَرَّبِكَ كَانَّكَ الْمُقُولِ : أَيطُوي الْعُمْرَ مُغَرَّبِكَ كُلُّ يَقُولَ : أَيطُوي الْعُمْرَ مُغَرَّبِكًا فَعَادَ مِنْ قِمَم الأَفْعَلَانَ رَجْعُ صَدىً فَعَادَ مِنْ قِمَم الأَفْعَلِانَ رَجْعُ صَدىً

هُذي الميادين دارُ المسؤمنيينَ فَمَسا هُنا لَنَا وَطَنُ حَنَّتُ لَهُ أَبَسداً هُنَا لَنَا وَطَنُ حَنَّتُ لَهُ أَبَسداً مَا كَانَ فِينا غَرِيباً فِي السدِّيارِ أَبُو لنا بِحِحْمَتِه جَمْعُ القُلوبِ إِذَا قَدْ كَانَ عَنْ خُلُقٍ يَطُوي نَوازِعُنا فَطُوي عَلى شَرَفِ الذَّكْرَى مَحَاجِرَنَا فَطُوي على شَرَفِ الذَّكْرَى مَحَاجِرَنَا

تُرَى غَرِيباً بِهَا أَو جَاجِداً أَشِرَا أَكْبَادُنا وَجهادُ لَم يَزَلْ خَضرا أَكْبَادُنا وَجهادُ لَم يَزَلْ خَضرا مُحَمَّدٍ وهَ وَانَا جَالً وازدَهَ سرا ذَرَّ الجِلافُ بِقَرْنٍ بَيْنَنَا وجسرَى وَعَنْ هُدىً يَنشُرُ الخَيْرَ الذي ظَهَرا عِزًا ونَحْفَظُ في أَكْبَادِنَا الذِّكرا

#### مواكب الشهداء في ملحمة الإسلام

تَأَلَقي يَاجِنَانَ الْخُلْدِ كُمْ بَطَلَ مُضَمَّخَاً بِزَكِي الطّيبِ يَنشُرُهُ مُضَمَّخَاً بِزَكِي الطّيبِ يَنشُرَهُ مُخَفَّهُ فِي جَالَالٍ مِنْ شَهَادَتِهِ خَفَّتْ إِلَيْه طُيوفٌ مِنْ مَنائِسرِهَا خَفَّتْ إِلَيْه طُيوفٌ مِنْ مَنائِسرِهَا كَمُ كَانَ قَبْلُ عَلَى الدُّنيا يَجُولُ بِهَا مَاكَانَ يَخْطُو خُطاً إِلَّا يَسهُزُ بِها مَاكَانَ يَخْطُو خُطاً إلاَّ يَسهُزُ بِها وَمَا خَطَا للهُدى إلا أَنَارَ بِهِ وَمَا خَطَا للهُدى إلا أَنَارَ بِهِ كُلُّ الرَّيَاحِينَ مِنْ أَنْفَاسه عَبَقَتْ كُلُّ الرَّيَاحِينَ مِنْ أَنْفَاسه عَبَقَتْ يَكَادُ يَسْكُبُ فِي كُلُّ السَّيد حياةً الناس كُلِّهِم إِنَّ الشهيد حياةً الناس كُلِّهِم يُعَلِّم النَّاسَ قَوْلَ الحَقَّ أَيْنَ مَضَوا لَعُلَا مَنْزِلَةً يُعَلِّم الشَّهَادَةُ أَعْراسٌ يُسرِقُ فَا لَا حُسانِ مَنْزِلَةً فَا لَيْ مَنْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

إليك في زَهْوَ الأَهْوَ قَدْ نَفَرا عُمَلًا بُهُولَى الإِحْسان مُوَتورِا عُمَلًا بُهُولَى عليه سُندُسا خَضِرا نُورٌ ويُلْقي عليه سُندُسا خَضِرا عِينٌ كواعِبُ عَبُلُو الحُسْنَ والحَورا عِينٌ كواعِبُ عَبُلُو الحُسْن والحَورا مُن الطّلم أويرهي بها جُدرا من الطّلم أويرهي بها جُدرا وكُل مِسْكِ عَلْى جولاته انْتَشَرا وكُل مِسْكِ عَلْى جولاته انْتَشَرا وكُل مِسْكِ عَلْى جولاته انْتَشَرا يَرْوِي به الأَرْض أويروي به العُصرا فيه وكُسلُ رُواء الأَرض جَسرى ويَجْتلي في مَياديسن التَّقَى الخَبَرا في النّاس أوصادق يقفُو له أَشرا رَجَاهُا ومَعَالي المجدد حيث ترَى

تَزَاحَمُ وا في دُرُوبِ الحقِّ واستَبَقُوا إلى مَنَاهلها الأحداث والغيرا تَنَافَسُوا في مَيَادِينِ الْهُدَى شَرَفاً وأَقْبَلُوا وَثَبَاتِ بَيْنَهَا زُمَـرَا وَآيَــةُ الله فِيهِمْ أَنَّهُمْ سَبَقُــوا راضين، كُلُّ عَلى إِحْسَــانِهِ ظَفَـــرا وخَلَّفُوا فِي وحُول ِ الْأَرْضِ مَنْ عَلِـقَـتْ قُلُوبُهِم بَهُوى مِنْهَا ومَنْ قَصَـــرا تَنَافَسُوا شَهْوَةَ الدُّنْيَا فَمَا رَبِحِوا إلا الهَلاكَ ولم يَلْقَـــوا بَهَا وَطَـــرا لما انْتَهِي أَجَلُ قَالُوا: إذنْ خَسِرَتْ جَجَارَةُ، وَيْلَهُــمْ، يَا ذُلَّ مَنْ خَسِــــرا

## بين ريحانتين

#### سباق على درب الشهادة

رَ يُحَانَتَ انِ عَلَى جَنْبَيْهِ أَقْبَلَتَ ا وضَمَّتَاهُ! فَصَبِّوا الشُّوقَ والعبرا(١) هَاجَ الحَنانُ لَـهُ الأَكْبَـادَ والبَصَـرَا رَكْضِاً إلى الله يَلْقُونَ الذي قَدَرا ورحْمَــةُ الله تُوْفِي كُلَّ مَن صَبَـــــرا مِسْكٌ ولا نَشَــرَ المِسْــكُ الذي نَشرَا

حَنَّا إِلَيْهِ فَحَنَّا للْأَبُوَّةِ! كَـمْ ما كَادَ يَلقَاهُمَا حتَّى مَضَى بهمَا وفَــوَّحَ الدَّمُ مِسْكاً لَيْسَ يَعْـدِلُــهُ

لله دَرُّكَ عَبْدَ الله! جئْتَ عَلَى

وجئت في عجل بين الزِّحَام إلى

عَزِيْمَةِ لسبَاق جَـــدٌ واسْتَعَـــرا شَهَادَةِ الحَقّ، هاجَ الشَــوْقُ وانفجَرا

<sup>(</sup>١) إِشَارَةَ إِلَى وَلِدَيْهِ: محمد (٢٠ عاماً) وإبراهيم (١٥ عاماً) رحمهما الله، كانا قد حضرا لزيارة والدهما من عمَّان يوم الخميس قبل حادث الاغتيال بيوم ، وقد وقع الحادث الأليم وهم في طريقهم إلى صلاة الجمعة في بيشاور ٢٦ ربيع الآخر ١٤١٠هـ، (١٤١٨/١١/٢٤م)، حيث فُجّر عن بعد لغمٌ حين مرّوا بسيارتهم بجانبه رحمهم الله جميعاً رحمة واسعة وتقبلهم شهداء في جنته. .

أَتَيْتَ والسَدَّمُ دَفَّاقٌ بِسلْهِ فَتِهِ عَلَى مُحَيَّاكَ مِنْهُ نُسورُ مَلْحَمَةٍ عَلَى مُحَيَّانً مَرْبَكَ لَم تَتُرُكُ به أَثَسراً وأورقَ الصَّخْرُ مِنْ شَوْقٍ أَلحَّ بسه وأزهر وَ الطَّخْرُ مِنْ شَوْقٍ أَلحَّ بسه وأزهر وَ الأَفْقُ رَعْاناً يَطسوف به كأنَّا وصَلَ الدُّنيَا بسآخِرة كأنَّا وصَلَ الدُّنيَا بسآخِرة عَجِبْتُ مِنْ عَبَقٍ جَازَ المذى ومَضَى عَجِبْتُ مِنْ عَبَقٍ جَازَ المذى ومَضَى

إلى السّبَاق، فَطُوبى للذَّي صَبَرا ومِن عُروقِكِ جُرْحٌ لم يَزَلْ غَبِرَا إلَّا وأورَقَ غَرْساً فِيْهِ وَقَى الْأَعْرَاقِهِ وَجَرَى ومِنْ دَم سَال فِي أَعْرَاقِهِ وجَرى ويَمْلُأ الكَوْنَ فَوَّاحاً بِهِ عَطِراً وعَادَ يَنْشُرَ عَنْهَا الآي والعِبَرا وَعَادَ أَغْنَى إِذَا مَا هِبَ وَابْتَدَرا

ضَرْبٍ مَضَى أَجَمَ الأَهْوَاءَ فانْتَصَرا(۱) وحُضْتَ بُلَّةَ مِنْ لَم يَعْرِفِ الْحَذَرَا وَفِي السَّنْفُوحِ هَوَى مَازَال مُنْتَظِرا إِلَى ذُراهَا وَتَلْقَسَى شَوْقَهَا النَّضِرَا وِثْباً يُسَابِتُ مِنْهَا الأَنْجُسمَ الزُهُسرَا وَثْباً يُسَابِتُ مِنْهَا الأَنْجُسمَ الزُهُسرَا يُلحُ أَوْ يَطْسرَقُ الأَحْسدَاثِ والغِيسرا هذا الذي صَدَقَ الرَّحْمٰنَ مَا نَدَرا طُوبَى لَمْنْ خَسِقَ الأَبْسرارَ والأَثسرا والأَثسرا

لله درَّكَ عَبْدَ الله مِنْ رَجُلٍ شَدَّمُوْ لله صَادِقَةً شَدَّمُوْ لله صَادِقَةً عَلَى ذُرا «هِنْدِكوش» هَفْة تُخفَقَتْ تَطَلَعَتْ كَيْ تَرَى الأَبْطالَ صَاعَدةً لكَنَّهِا ذِهلَتْ مَشْدُوهَةً وَرأَتْ لكنَّها يَدُقُ بِكفَيْهِ الجِنَان هَوَيً وَرأَتْ مَنْ ذَاكَ قَالَتْ؟! فَرَدَّتْ كُلُّ ناحِيةٍ مَنْ مَنْ ذَاكَ قَالَتْ؟! فَرَدَّتْ كُلُّ ناحِيةٍ مَنْ مَنْ ذَاكَ قَالَتْ؟! فَرَدَّتْ كُلُّ ناحِيةٍ مَنْ مَنْ ذَاكَ قَالَتْ؟! فَرَدُّواناً لَه سَبَقُدوا

#### تميم العدناني

بالأمس ودَّعْتَ حِبًّا كُنْتُمَا أَبَداً عَلَى سِبَاقٍ تَحشانِ الخُطَاقَدَرَا

(١) ضَرْب: الرجل الماضي الندب، الخفيف اللحم.

مَضَى «تميام» إلى الرَّحمٰن مُرْتجِلًا على الميادين صَبُّ العَرْمَ مُحْتَسِاً تَقْوى تشُدقُ لَهُ دَرْبَ الجنان وَهِلْ حَتْ الْخُطَا عَجِلًا لله يَغْلِبُهِ طَابَ التَنَافُسُ فِي التَّقْوِي فَإِن سَبَقَتْ والله يَجْدري جهَادَ الصَّادِقينَ على أَبِا «أُسُامَةً» يَا مَنْ مَاتَ مِرْتَحِلا وتَجْتَلَي في فَضاء الله تقطعُــهُ كُمْ طُفْتَ تَقْرَعُ بَيْنَ الناس أَفْئِدةً حَتَّى عَلَوتَ عَلَى سَاحَ الوَغَى رَجُلًا هِيَ الجنانُ يَرَاها مؤمِنٌ ويَسرَى

وَزَادُهُ مِنْ جِهَادٍ صَابِرِ زَهَرا وراغِباً في نَعِيم الله مُصْطِبــرا أَعَزُّ مِنْ ذَاكَ زَاداً لللذي نَفَ را شَوْقٌ لكُلِّ الذي رجِّاهُ وانْتَظَـرا أشواقه فهما عدلان ماصبرا ميزَان عَدْل ويُـوفي كُلُّ مِنْ شَـكرا تَطَوْي مِنْ الأرْض بَحْــراً هَاجَ أَو نَهَرا تُغْني الجهَادَ عَطاءً جَلَّ أُو وَفُرا تَبْني وتُوقِظُ مِنْ أَغْفَى ومَنْ عَشَرَا أَشْمً يَطْلَبُ عِنْدَ الله ما بَصدرا سبيلها أحم يمضي يطلب الأثرا

## شُهَداء الأَفْغَان أَبْطَالُ مَلْحَمةٍ جُلَّى

أَرْسي إِذَنْ بهم أَبْطَالَ مَلْحَمةٍ مِنْ كُلِّ شَهْمٍ عَظِيهِمٍ بِبَاتَ مُشْتَهِ رأً وكُلُّ شَهْمٍ عظيمٍ ظَلَّ مُسْتَقِراً كُمْ مُؤمِنِ جَالَ فِي سَاحَاتِهَا بَطَلًا أَغْنَاهُــمُ الله عَنْ نَثْــرِ وَقَـــافِيـــةٍ

جُلَّى قَضَــوا وَدَماً في سَاحِها انفجــرا قضَى هُنالِك لاَ نَــرْوي لَهُ خَبَرا طُوبِي لَمْنْ فَازَ بِالْحُسْنِي وَمَنْ ظَفَرَا

#### أَفْغَانُ !

## لا زلْتِ في الظلماء زاهِـرَةً

بَدْراً أَطَلَّ وكَفّاً يَمْسَحُ الكَدرا واهاً لذِلَّتنِا والغَافِلُون عَالَى هُوْنِ يَظُنُّونَ أَنَّ الفَجْرَ مَا ظهَارَا الشاربون عَلَى أُهــوائِهـــمْ سَــكـرا يَصُبُّ مِلءَ عُـرُوقِ مِنْهُـمُ خَـدَرا دَنَا العَــدُوُّ وأَضْحَى في منازِلِهِم ومَا صَحَوا، وعلى أَعْراضِهم قَهرا تَوَلَّتِ النَّارُ منْهُ السِّذُّلُّ والخـــوَرَا

أَفْغَانُ! لَازلْــتِ فِي الظَّلْمَاءِ زَاهـــرةً الغَافِلُسونَ عَلَى طِيْب وفي فُرُش الغَارقُـــونَ بلَهْوِ جُنَّ مِنْ عَبَـــثٍ مَنْ لَمْ يُفِقْ وَلَهِيبُ الحَـــرْبِ مُسْتَعِــــرُ

الأر بعاء ١٤١٠/٥/١هـ ۱۹۸۹/۱۱/۲۹

|             | <br>= - |   |
|-------------|---------|---|
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
| •           |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
| •           |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
| 4           |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
| 1           |         |   |
|             |         |   |
| •           |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
| •           |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         | = |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
| •           |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         | - |
| <del></del> |         |   |

# فهـرس الكتــاب

| الصفحة                                  | الموضـــوع                                           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                         |                                                      |
|                                         | الإهداء                                              |
| <b>v</b>                                | الافتتاح: آيات كريمــة                               |
| <b>v</b>                                | أحاديث شــريفة                                       |
| ٩                                       | مقدمــة الطبعة الثالثة                               |
| ١٥                                      | مقدمــة الطبعة الأولى                                |
| انا                                     | البساب الأول: ملامح في تاريخ أفغانست                 |
|                                         | تهيــد تمهيــد                                       |
| ۲۰ لها                                  | الفصل الأول: موقع أفغانستان وسكا                     |
| <b>7.</b>                               | ١ _ موقع أفغانســـتان                                |
| انیان                                   | ٢ ـ سـكان أفغانســــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| خانســـــتان                            | الفصل الثاني: القوى التي حكمت أف                     |
| الإسلامي۲۳                              | ١ ـ حتى بداية الفتح ا                                |
| خميني ٢٣                                | (أ) الحكم الإ                                        |
| كندر المقدوني٣٠                         | (ب) حکم اسک                                          |
| رية الكوشانية٣                          | (جـ) الإمبراطور                                      |
| لساساني                                 | (د) الحكم ا                                          |
| 78                                      | ٢ ـ الفتح الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
| يعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ( أ ) بـــدؤه وطب                                    |
|                                         |                                                      |

| الموضوع الصفحة                                    |
|---------------------------------------------------|
| (ب) الدول التي قامت                               |
| ١ ـ الدولة الظاهرية١                              |
| ٢ ـ الدولة الصفارية٢                              |
| ٣ ـ الدولة السامانية٢٨                            |
| ٤ ـ الدولة الغزنوية ٢٨                            |
| ٥ ـ الدولة الغورية                                |
| ٦ ـ الدولة السلجوقية ٢٩                           |
| ٧ ـ الدولة الخوارزمية٧                            |
| ٨ ـ الدولة المغوليــة٨                            |
| ٩ ــ دولة الأوزبــك٣١                             |
| ١٠ ـ دولة الصفويين                                |
| (جـ) التاريخ الحديث لأفغانســتان                  |
| الفصل الثالث: أفغانستان الحديثة                   |
| ١ ـ الحكم القلــزائي١                             |
| ٢ ـ حكم الدرانييــن٢                              |
| ٣ ـ حكم عائلة المحمد زاي البركازي٣                |
| البساب الثانسي: جذور الجماد الأفغاني وبواعثــه ٣٩ |
| الفصل اللهل: لمحة من تاريخ روسيا في أفغانستان،    |
| وجذور الحركة الشيوعية                             |

| الصفحة                         | وع                                  | الموض                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| الأفغانية مع انطلاقة الجهاد ٤٧ |                                     | الغصل الثاني:<br>الفصل الثالث:              |
| 71                             | لاقنة الجهاد الافغاني               | الباب الثالث: انط                           |
| ومســـيرته ٦٢<br>ســيرته ٧٤    |                                     | الغصل الأول:<br>انفصل الثاني:               |
| ۸۰                             | س وعبــر                            | البساب الرابسع: درو                         |
| 99                             | حهة الشعرية                         | الباب الخامس: الما                          |
| 1                              |                                     | تقديــــم:                                  |
| اء)رسول الهُدى)                | (من ملحمة الغرب<br>حياةً! (من قصيدة | * يا أرضَ كابول!<br>* الدماء التي صَبَبْتِ. |
| 1.9                            | سی)                                 | أو (ملحمة الأقص                             |
| 117                            |                                     | * شُــمُوخُ الليالي:                        |
| 118                            | ب                                   | ـ فأُطِّلِّي مِنَ الغُيور                   |
| 110                            |                                     | _ حَنِينٌ ودُموعٌ .                         |
| 117                            | €                                   |                                             |
| 11V                            | _                                   | ـ طيوف الأعراس                              |
| 17                             |                                     | ـ فتنة الهَوى وشِبَا                        |
| 171                            |                                     | ـ طَلْعَةُ النَّصْر                         |

| الصفحة         | الموضــوع                                |
|----------------|------------------------------------------|
| 170            | * على أبواب كابسول:                      |
|                | _شَــوقُ الجهَـاد وجَلاَلُ النَّصْـر     |
| 17V            | _ طفل من أفغانستان                       |
| ١٢٨            | _ ظلم الغزاة وسقوط راياتهم ومبادئهم      |
|                | _ موكب الأبطال وبرُّ الرجال              |
| ١٣٠            | مواقع وملاحم                             |
|                | _ بين كابل وفلسطين                       |
| 188            | _غضبة الزُّيتون وعتاب النسيم             |
| ١٣٤            | طف_ل من فلسطين                           |
| ذين سبقوهم ١٣٧ | * الشيخ عبد الله عزام وولداه وإخوانهم ال |
|                | _ جلال الموت                             |
| 189            | _ حنين فلسطين                            |
| 181            | _ مواكب الشهداء في ملحمة الإسلام         |
| ۱٤٢            | _ بين ريحانتين، سباق على درب الشهاد      |
| 188            | _ تميم العدناني                          |
|                | _ شهداء الأفغان أبطال ملحمةٍ جُلّى       |
| 180            | _ أفغان! لازلت في الظلماء زاهرة          |
| 101            | كتب للمؤلف                               |

### كتب للمؤلف

|                             | 🗆 دور المنهاج الرباني في الدعوة الإسلامية ـ الطبعة الخامسة .                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                             | 🗆 الشوري وممارستها الإيهانية ـ الطبعة الثالثة                                   |
|                             | 🗆 الشوري لا الديمقراطية ـ الطبعة الثالثة .                                      |
|                             | 🗆 لقاء المؤمنين ــ الجزء الأول ــ الطبعة الرابعة .                              |
|                             | 🗌 لقاء المؤمنين ـ الجزء الثاني ـ الطبعة الثانية .                               |
|                             | 🗆 منهج المؤمن بين العلم والتطبيق ـ الطبعة الثالثة .                             |
|                             | 🗌 التوحيد وواقعنا المعاصر ـ الطبعة الأولى .                                     |
|                             | 🗌 العهد والبيعة وواقعنا المعاصر ـ الطبعة الأولى .                               |
|                             | 🗌 إلى النهج والممارسة الإيهانية ـ الطبعة الثالثة .                              |
|                             | □ الصحوة الإسلامية إلى أين؟! الطبعة الأولى.                                     |
|                             | 🗌 الأدب الإسلامي إنسانيته وعالميته ـ الطبعة الثانية .                           |
|                             | 🗆 الحداثة في منظور إيهاني ـ الطبعة الثالثة .                                    |
|                             | 🗆 تقويم نظرية الحدا <b>ئة ـ الطبعة الأو</b> لى .                                |
|                             | 🗆 ديوان الأرض المباركة ـ الطبعة الخامسة .                                       |
|                             | 🗆 ديوان موكب النور ـ الطبعة الثالثة .                                           |
|                             | 🗆 ديوان جراح على الدرب ـ الطبعة الثانية .                                       |
|                             | 🗆 ملحمة الغُرباء ـ الطبعة الثانية .                                             |
|                             | 🗆 ملحمة القسطنطينية (فتحان) ـ الطبعة الأولى .                                   |
|                             | 🗌 ملحمة الجهاد الأفغاني ـ الطبعة الثالثة .                                      |
|                             | 🗆 ملحمة فلسطين ـ الطبعة الرابعة .                                               |
| •                           | 🗆 على أبواب القدس ـ الطبعة الأولى .                                             |
| انجليزية) ـ الطبعة الأولى . | <ul> <li>دراسة انتشار الموجات الالكترومغناطيسية المتوسطة (باللغة الإ</li> </ul> |
|                             | کتب تحت الطبع                                                                   |
|                             | 🔻 🗌 النية في الإِسلام وبُعدها الإِنساني .                                       |
|                             | 🗆 ملحمـة الأقصـي .                                                              |
|                             | 🗆 ملحمـة الهنـد.                                                                |
|                             | 🗆 جهاد الدكتور عبدالله عزام بين فلسطين وأفغانستان.                              |
|                             |                                                                                 |

فسح وزارة الإعلام رقم ٤٢٦٣ / م وتاريخ ٢٣/ ٦/ ١٤١١هم الرياض - المملكة العربية السعودية



#### دار النموى للنشسر والتوزيسع

تلفون وفاكس: ٤٠١٠٢٥٧ ـ ص . ب: ١٨٩١ ـ الرياض ١١٤٤١

المملكة العربية السعودية

خريطة أفغانستان تبين مدنها الرئيسية والحدود الجغرافية

